



للأطفال

نالبف ابر المستعلي الميني المنادي

طبعة جديدة منفحة

دار احسال للنشر و التوزيع عنوان كتاب: قصص النبيين للأطفال

نويسنده: أبو الحسن على الحسنى الندوي

موضوع: قصص و اعلام قرآن

نوبت انتشار: اول (دیجیتال)

تاریخ انتشار: اَبان (عقرب) ۱۳۹۴شمسی، صفر ۱۴۳۶ هجری

منبع: دار إحسان (نشر احسان)



#### این کتاب از سایت کتابخانهٔ عقیده دانلود شده است.

www.aqeedeh.com

book@aqeedeh.com

ايميل:

#### سايتهاي مجموعة موحدين

www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.shabnam.cc www.sadaislam.com www.mowahedin.com www.videofarsi.com www.zekr.tv www.mowahed.com



contact@mowahedin.com



ندوى، ابوالحسن على، ١٩١٣ - Nadvi Abulhasan Ali قصص النبيين للاطفال / تأليف ابوالحسن على الحسني الندوي.

[ويرايش] . تهران: احسان، ١٣٩٣.

ص.۲۹۱ عربی -- چاپ چهارم ـ ۱۳۹۳.

ISBN: 9VA-97E-0907-V -- 0

این کتاب قبلا در سالهای مختلف توسط ناشرین دیگری منتشر شده است.

١. قرآن -- قصهها -- ادبيات نوجوانان.

الف. عنوان.

اق ال ۲۹۷/۱۵٦ BP ۸۸/نوع [ج]

کتابخانه ملی ایران ۱٤٨٥٤-۸۰م

#### قصص النبيين للأطفال

♦ تأليف: أبوالحسن على الحسنى الندوى

♦ الناشر: دار نشر احسان

♦ الطبعة الرابعة : ١٤٣٥هـ .ق/١٣٩٣هـ .ش

♦عدد النسخ المطبوع: ٣٠٠٠ نسخ

♦ المطبعة: مهارت

+السعر: ٦٠٠٠ تومان

♦ الرقم الدولى: ٥-٧٠-٥٩٥٦-٩٧٨



#### للباحث الداعية الأُستاذ سيِّد قطب

عرفتُ صاحبَ هذا الكُتيِّب «السيِّد أبو الحسن الندوي». عَرَفْتُهُ في شَخْصِهِ وفي قَلَمِهِ. فَعَرَفْتُ فيه القلبَ المسلمَ والعقلَ المسلمَ، وعرفتُ فيه الرجلَ الذي يَعِيشُ بالإسلامِ وللإسلامِ على فِقْهٍ جيِّدٍ للإسلام.

هذه شهادةً لله أُؤدِّيها، وأنا أُقدِّم هذه الطبعة من ذلك الكُتيِّب الصغير.

وقصص النبيِّين للأطفال على صغر حجمه عمل جليل يضاف إلى أعمال السيِّد أبي الحسن وإخوانه الأفاضل في حقل الدعوة الإسلامية. فليس الكبار وحدهم هم الذين يجب أن يبلغ إليهم الإسلام في صورته النقية، بل إن قلوب الصغار لأحوج إلى هذا الغذاء، ليشبوا وطعم الإيمان في نفوسهم، ونوره في قلوبهم، وبشاشته في أرواحهم. والقصص هي المادة الأولى التي تتفتح لها تلك القلوب الصغيرة العربيئة.

وهذا الكُتيِّب \_ وأن كان مكتوباً للصغار \_ إلا أنني أعتقد أنّ الكثيرين من الكبار في حاجة إلى أن يقرأوه. فالكثيرون لم يتح لهم تعليمهم الذي سيطر عليه الاستعار وهيمن عليه التبشير، أن يعرفوا شيئاً عن قصص القرآن الكريم، ومراميه العميقة، وجوّه الإيماني التهذيبي المؤثر، كما هو معروض في هذا الكُتيِّب.

ولقد قرأتُ الكثير من كتب الأطفال \_ بما في ذلك قصص الأنبياء المنتخلُ \_ وشاركت في تأليف مجموعة «القصص الديني للأطفال» في مصر مأخوذاً كذلك من القرآن الكريم. ولكني أشهد في غير مجاملة أنَّ عملَ السيِّد أبي الحسن في هذه القصّة التي بين يدي، جاء أكمل من هذا كلّه. وذلك بما احتوى من توجيهات رقيقة وإيضاحات كاشفة لمرامي القصّة وحوادثها ومواقفها، ومن تعليقات داخلة في ثنايا القصة، ولكنّها توحي بحقائق إيمانية ذات خطر، حين تستقر في قلوب الصغار أو الكبار.

جزى الله السيِّد أبا الحسن خيراً، وزاده توفيقاً، وهدى به الأجيال الناشئة التي تحيط بها العواصف والأعاصير، وتنتثر في طريقها الأشواك، وتدلهم من حولها الظلمات، وتحتاج إلى الهدى والنور والرعاية، والإخلاص في حياطتها ورعايتها. وعلى الله التوفيق.

#### المقدمة

ابن<sup>(١)</sup> أخى العزيز!

أراك حريصاً على القصص والحكايات. وكذلك كل طفل في سنك. تسمع هذه القصص بكل رغبة، وتقرأها بكل رغبة، ولكني أتأسّف لأني لا أرى في يدك إلّا حكايات السَّنانير والكلاب والأسد والذئاب والقِرَدة والدِباب، وعلينا العُهدة في ذلك، فذلك هو الذي تجده مطبوعاً.

وقد بدأت تتعلم اللّغة العربية لأنّها لغة القرآن والرسول ولغة الدِّين، ولك رغبة غريبة في درسها، ولكني أخجل أنّك لا تجد ما يوافق سِنّك من القصص العربية، إلّا قصص الحيوانات، والأساطير والخرافات.

فرأيتُ أن أكتبُ لك ولأمثالك أبناء المسلمين قصص الأنبياء والمرسلين المُهَلِّ بأسلوب سهل يوافق سِنّك وذوقك، ففعلتُ، وهذا هو الكتاب الأوّل من «قصص النبيّين للأطفال» أُهديه إليك.

<sup>(</sup>١) محمّد بن الدكتور عبدالعلي الحسني ابن أخ المؤلف، وقد نبغ بحمد الله في العربية، وهو رئيس تحرير مجلّة «البعث الإسلامي» الصادرة في لكهنؤ الهند.

وقد حاكيتُ فيه أسلوب الأطفال وطبيعتهم، فلجأتُ إلى تكرار الكلمات والجمل وسهولة الألفاظ وبسط القصة.

وأرجو أن يكون هذا الكتاب الصغير أوّل كتاب يقرأه الأطفال في اللغة العربية ويدرسونه في مدارسهم.

وسأتحفك إن شاء الله بقصص للأنبياء، ممتعة شائقة، واضحة سهلة، خفيفة جميلة، ثمّ لا يكون فيها شيء من الكذب.

أقرّ الله بك يا محمّد عين أبويك وعمّك وعين الإسلام، وأعـاد بك بركات آبائك على هذا البيت وعلى المسلمين...

علي الحسني

#### بسم الله ألرّحمٰن ألرّحيم

## مَنْ كَسَرَ الأَصْنام؟

## ١ \_ بائعُ الأصنام

قَبْلَ أَيَّامِ كَثِيرَةٍ. كَثِيرَةٍ جِدًّا.

كَانَ فِي قَرْيَةٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ جِدّاً.

وَكَانَ اسْمُ هٰذَا الرَّجُٰلِ آزَرَ.

وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ.

وَكَانَ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتُ كَبِيرٌ جِدّاً.

وَكَانَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، أَصْنَامٌ كَثِيرَةٌ جِدّاً.

وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَٰذِهِ الأَصْنَامِ.

وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهٰذِهِ الْأَصْنَامِ.

وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ.

#### ٢ \_ وَلَدُ آزَرَ

وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ، رَشِيدٌ جِدّاً.

وَكَانَ اسْمُ هٰذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ.

وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةً.

وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ.

وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الذُّبابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْتَامِ فَلَا تَدْفَعُ.

وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَـفْسِهِ: لِـمَاذَا يَسْـجُدُ النَّـاسُ لِلْأَصْنَام؟

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ: لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامَ؟

#### ٣ \_ نَصِيحَةُ إِبْراهِيمَ

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَـقُولُ لِوَالِدِهِ:

يَا أَبِي، لِمَاذَا تَعْبُدُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ؟
وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهِ آدِهِ الْأَصْنَامِ؟
وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ؟
وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ؟
إِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ!
وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَشْمَعُ!
وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؟
وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؟
وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ!
وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ، وَكَانَ النَّاسُ يَـغْضَبُونَ وَلَا فَهُمُونَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنَا أَكْسِرُ الْأَصْنَامَ إِذَا ذَهَبَ النَّاسُ، وَحِينَئِذٍ يَفْهَمُ النَّاسُ.

## ٤ \_ إِبْراهِيمُ يَكْسِرُ الْأَصْنَامَ.

وَجَاءَ يَوْمُ عِيدٍ فَفَرِحَ النَّاسُ. مَنَهُ مَانِّا مُسالًا مِن مَنَهُ مَاللًا

وَخَرَجَ النَّاسُ لِلْعِيدِ وَخَرَجَ الْأَطْفَالُ.

وَخَرَجَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: أَلَا تَخْرُجُ مَعَنَا؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنَا سَقِيمٌ!

> وَذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْبَيْتِ. وَجَاءَ إِبْراهِيمُ إِلَى الْأَصْنَامِ، وَقَالَ لِلْأَصْنَامِ: أَلَا تَتَكَلَّمُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟

هٰذَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ! أَلَا تَأْكُلُونَ؟ أَلَا تَشْرَبُونَ؟ وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنْطِقُ.

قَالَ إِبْراهِيمُ: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴾ ؟. وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ وَمَا نَطَقَتْ.

حِينَئِذٍ غَضِبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَخَذَ الْفَأْسَ.

وَضَرَبَ إِبْرَاهِيمُ الْأَصْنَامَ بِالْفَأْسِ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ. وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ.

#### ٥ \_ مَنْ فَعَلَ هٰذا؟

وَرَجَعَ النَّاسُ ودَخَلُوا فِي بَيْتِ الْأَصْنَامِ. وَأَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ. وَلٰكِنْ تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا.

وَتَأَسُّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا.

قَالُوا: ﴿مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِٱلِهَتِنَا ﴾؟

﴿قَالُوا: سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾.

﴿قَالُوا: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ ؟.

﴿قَالَ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾. وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الأَصْنَامَ حِجَارَةٌ.

وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ ولَا تَنْطِقُ.

وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ أَيْضاً حَجَرٌ.

وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ وَيَتَحَرَّكَ.

وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ.

فَقَالُوا لِإِبْرَاهِيمَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَنْطِقُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفُرُ وَلَا تَنْفَعُ؟.

وَكَيْفَ تَسْأَ لُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَنْطِقُ وَلَا تَسْمَعُ؟ أَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا، أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟.

وَسَكَتَ النَّاسُ وَخَجِلُوا!.

#### ٦ ـ نارٌ باردَةٌ

إِجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَالُوا: مَاذا نَفْعَلُ؟ إِجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَالُوا: مَاذا نَفْعَلُ؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَسَرَ الْأَصْنَامَ وَأَهَانَ الْآلِهَةَ!

وَسَأَلَ النَّاسُ: مَا عِقَالِ إِبْرَاهِيمَ؟ مَا جَزَاءُ إِبْرَاهِيمَ؟

كَانَ الْجَوابُ: ﴿حَرِّقُوا ۗ وَانْصُرُوا ٱلِهَتَكُمْ ﴾.

وَهٰكَذَا كَانَ: أَوْقَدُوا نَاراً وَأَلْقَوْا فِيهَا إِبْرَاهِيمَ.

وَلَٰكِنَّ اللهَ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لِلنَّارِ:

﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسُلِاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

وَهٰكَذَاكَانَ،كانَتِ النَّارُ بَرْداً وسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ النَّارَ لَا تَضُرُّ إِبْرَاهِيمَ.

وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَسْرُورٌ، وأَنَّ إِبْـرَاهِـيمَ سَــالِمُ وَدَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوا.

#### ٧ \_ مَنْ رَبِّي ؟

وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ كَوْكَباً، فَقالَ: هٰذَا رَبِّي.

وَلَمَّا غَابَ الْكَوْكَبُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا! هٰذَا لَيْسَ بِرَبِّي! وَرَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ: لا

وَلَمَّا غَابَ الْقَمَرُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا! هٰذَا لَيْسَ بِرَبِّي! وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿هٰذَا رَبِّي هٰذَا أَكْبَرُ ﴾. وَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ فِي اللَّيْلِ قالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا! هٰذَا لَيْسَ فِي:

إِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

إِنَّ اللهَ بَاقِ لَا يَغِيبُ.

إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ.

وَالْكَوْكَبُ ضَعِيفٌ يَغْلِبُهُ الصُّبْحُ.

وَالْقَمَرُ ضَعِيفٌ تَغْلِبُهُ الشَّمْسُ.

وَالشَّمْسُ ضَعِيفَةٌ يَغْلِبُهَا اللَّيْلُ وَيَغْلِبُهَا الْغَيْمُ.

وَلَا يَنْصُرُنِي الْكَوْكَبُ لِأَنَّهُ ضَعِيفً.

وَلَا يَنْصُرُنِي الْقَمَرُ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ.

وَلَا تَنْصُرُنِي الشَّمْسُ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ.

وَيَنْصُرُنِي اللهُ.

لِأَنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ.

وَبَاقِ لَا يَغِيبُ.

وَقَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ.

#### ٨ ـ رَبِّيَ اللهُ

وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ اللهَ رَبُّهُ.

لِأَنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

وَأُنَّ اللهَ بَاقِ لَا يَغِيبُ.

وَأَنَّ اللهَ قَوِيُّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ.

وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ اللهَ رَبُّ الْكَوْكَبِ!

وَأَنَّ اللهَ رَبُّ الْقَمَر!

وَأَنَّ اللهَ رَبُّ الشَّمْسِ!

وَأَنَّ اللهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ!

وَهَدَى اللهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَهُ نَبِيّاً وَخَلِيلاً.

وَأَمَرَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ يَدْعُوَ قَوْمَهُ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَام.

### ٩ ـ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ

وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ: مَا تَعْبُدُونَ؟

﴿قَالُوا: نَعْبُدُ أَصْنَاماً ﴾.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ ؟

﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ ؟

﴿قَالُوا: بَلْ وَجَدْنَا آباءَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَأَنَا لَا أَعْبُدُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ.

بَلْ أَنَا عَدُوٌّ لِهٰذِهِ الْأَصْنَامِ.

أَنَا أَعْبُدُ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

﴿أَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾.

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ .

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾.

﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ .

وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي. وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَداً وَلَا تَسْقِي. وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَداً وَلَا تَسْقِي. وَإِذَا مَرِضَ أَحَدُ فَهِيَ لَا تَشْفِي. وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَداً وَلَا تُحْيِي.

## ١٠ ـ أَمَامَ الْكِلْكِ

كَانَ فِي الْمَدِينَةِ مَلِكُ كَبِيرٌ جِدّاً، وَظَالِمٌ جِدّاً. وَطَالِمٌ جِدّاً. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ.

وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ لِلهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ فَغَضِبَ الْمَلِكُ وَطَلَبَ إِبْرَاهِيمَ.

وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ، قَالَ الْمَلِكُ: مَنْ رَبُّكَ يَا إِبْرَاهِيمُ؟

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّيَ اللهُ!

قَالَ الْمَلِكُ: مَنِ اللهُ يَا إِبْرَاهِيمُ؟

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾.

قَالَ الْمَلِكُ: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ﴾. وَدَعَا الْمَلِكُ رَجُلاً وَقَتَلَهُ. وَدَعَا رَجُلاً آخَرَ وتَرَكَهُ.

وَقَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، قَتَلْتُ رَجُلاً وَتَرَكْتُ رَجُلاً وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيداً جِداً، وَكَذٰلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ.

وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَفْهَمَ الْمَلِكُ، وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ.

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلْمَلِكِ: ﴿فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾.

فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ وَسَكَت.

وَخَجِلَ الْمَلِكُ، وَمَا وَجَدَ جَواباً.

#### ١١ \_ دَعْوَةُ الْوَالِدِ

وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضاً ، فقَالَ لَهُ: ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ ؟

وَلِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ؟

﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ !

يَا أَبَتِ آعْبُدِ آلرَّحْمٰنَ!

وَغَضِبَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ: إَنَا أَضْرِبُكَ، فَاتْرُكْنِي وَلَا تَقُلْ شَيْئًا.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ حَلِيماً، فَقَالَ لِوَالِدِهِ: «سَلامٌ عَلَيْكَ»، وَقَالَ لَهُ: أَنَا أَذْهَبُ مِنْ هُنَا وَأَدْعُو رَبِّي.

وَتَأَسَّفَ إِبْرَاهِيمُ جِدًّا، وَأَرادَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ، ويَعْبُدَ رَبَّهُ، وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللهِ.

#### ١٢ \_ إِلَىٰ مَكَّةَ

وَغَضِبَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَغَضِبَ الْمَلِكُ وَغَضِبَ وَالِـدُ إِبْرَاهِيمَ.

وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ وَيَعْبُدَ فِيهِ اللهَ وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللهِ.

وَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَلَدِهِ وَوَدَّعَ وَالِدَهُ.

وَقَصَدَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَمَعَهُ زَوْجُهُ هَاجَرًٰ.

وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا عُشْبٌ وَلَا شَجَرٌ. وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ وَلَا نَهَرٌ. وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا حَيَوَانٌ وَلَا بَشَرٌ. وَوَصَلَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ مَكَّةَ وَنَزَلَ فِيهَا.

وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَهُ هَاجَرَ وَوَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ.

وَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَتْ زَوْجُهُ هَاجَرُ: إِلَىٰ أَيْنَ يَا سَيِّدِي؟ أَتَتْرُكُني هُنَا؟

أَتَتْرُكُني وَلَيْسَ هُنَا مَاءٌ وَلَا طَعَامٌ!

هَلْ أُمَرَكَ اللهُ بِهٰذَا؟

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ!

قَالَتْ هَاجَرُ: إِذاً لَا يُضِيعَنَا!

#### ١٣ - بِأْرُ زَمْزَمَ

وَعَطِشَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً، وَأَرَادَتْ أُمُّهُ أَنْ تَسْقِيَهُ مَاءً وَلَكِن أَمُّهُ أَنْ تَسْقِيَهُ مَاءً وَلَكِن أَيْنَ الْمَاءُ؟ وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ، وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا نَهَرُ! وَكَانَتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ وَتَجْرِي مِنَ الصَّفَا إِلَىٰ الْمَرْوَةِ ومِنَ

الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا.

وَنَصَرَ اللهُ هَاجَرَ وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً.

وخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ وَشَرِبَ إِسْمَاعِيلُ وشَرِبَ هَاجِرُ وَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ وَشَرِبَ إِسْمَاعِيلُ وشَرِبَ هَاجِرُ وَبَقِيَ الْمَاءُ فَكَانَ بِئْرَ زَمْزَمَ، فَبَارَكَ اللهُ فِي زَمْزَمَ وَهٰذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ فِي الْحَجِّ وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَىٰ بَلَدِهِمْ.

هَلْ شَرِبْتَ مَاءَ زَمْزَمَ؟

#### ١٤ ـ رُؤْيا إِبْرَاهِيمَ

وَعَادَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ مَكَّةَ بَعْدَ مُدَّةٍ.

وَلَقِيَ إِسْمَاعِيلَ ولقِيَ هَاجَرَ، وَفَرِحَ إِبْـرَاهِـيمُ بِـوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ. وَكَانَ إِسْماعِيلُ وَلَداً صَغِيراً، يَـجْرِي وَيَـلْعَبُ وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهِ.

وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدّاً.

وذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يَذْبَحُ إِسْمَاعِيلَ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيّاً صَادِقاً، وَكَانَ مَنَامُهُ مَنَاماً صَادِقاً. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلَ اللهِ، فَأَرادَ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللهُ فِي الْمَنَامِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْمَاعِيلَ:

﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ ﴿ قِالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾.

وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ وَأَخَذَ سِكِّيناً.

وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنِّي، أَرادَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْماعِيلَ.

وَاضْطَجَعَ إِسْمَاعِيلُ عَلَى الْأَرْضِ. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ فَوَضَعَ السِّكِّينَ عَلَى حُلْقُوم إِسْمَاعِيلَ.

وَلٰكِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ هَلْ يَفْعَلُ خَلِيلُهُ مَا يَأْمُرُهُ.

وَهَلْ يُحِبُّ اللهَ أَكْثَرَ أَوْ يُحِبُّ ٱبْنَهُ أَكْثَرَ.

وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ.

فَأَرْسَلَ اللهُ جِبْرِيلَ بِكَبْشٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَقَالَ اذْبَحْ هٰذَا وَلَا تَذْبَحْ إِسْمَاعِيلَ. تَذْبَحْ إِسْمَاعِيلَ.

وَأَحَبَّ اللهُ عَمَلَ إِبْرَاهِمِهُ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالذَّبْحِعِيدِ الْأَضْحَىٰ.

صَلَّى اللهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَسَلَّمَ. وَصَلَّمَ اللهُ عَلَى ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ وَسَلَّمَ.

#### ١٥ \_ أَلْكَعْبَةُ

وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَعَادَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، وَأَرادَ أَنْ يَبْنِيَ بَـيْتَاً شِهِ. وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً وَمَاكَانَ بَيْتٌ شِهِ يَعْبُدُونَ فِيهِ اللهَ.

وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَنْ يَبْنِيَ بَيْتًا لِلهِ مَعَ وَالِدِهِ.

وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ وَكَانَ إِسْماعِيلُ يَـبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ وَكَانَ إِسْماعِيلُ يَـبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ.

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُو،

وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُو:

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ. نَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ. وَيُصَلَّونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ. وَيُصَلُّونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا. وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا. بَارَكَ اللهُ فِي الْكَعْبَةِ وَتَقَبَّلَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. صَلَّى اللهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَّمَ. صَلَّى اللهُ عَلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَسَلَّمَ. صَلَّى اللهُ عَلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَسَلَّمَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَسَلَّمَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ.

#### ١٦ \_ بَيْتُ الْمَقْدِسِ

وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجُ أُخْرَىٰ، إِسْمُهَا سَارَةُ. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسْمُهُ إِسْحَاقُ. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ، وَسَكَنَ إِسْحَاقُ.

وَبَنَىٰ إِسْحَاقُ بَيْتاً شِهِ فِي الشَّامِ،كَمَا بَنَىٰ أَبُوهُ وَأَخُوهُ بَيْتاً شِهِ فِي مَكَّةَ.

وَهٰذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّـامِ هُـوَ بَـيْتُ

الْمَقْدِسِ.

وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى الَّذِي بَـارَكَ اللهُ حَـوْلَهُ، وَبَـارَكَ اللهُ حَـوْلَهُ، وَبَـارَكَ اللهُ أَوْلاَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ ومُلُوكُ.

وكَانَ لِإِسْحَاقَ وَلَدُ اسْمُهُ يَعْقُوبُ وكَانَ نَبِيّاً.

وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَلَداً ، مِنْهُمْ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ . وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ . وَيُوسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرآنِ .

وإِلَيْكَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ!



# أَحْسَنُ الْقَصَصِ

#### ١ ـ رُؤْيا عَجيبَةُ

كَانَ يُوسُفُ وَلَداً صَغِيراً، وَكَانَ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ أَخاً. وَكَانَ يُوسُفُ غُلَاماً ذَكِيّاً. وَكَانَ أَبُوهُ يُوسُفُ غُلَاماً ذَكِيّاً. وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيع إِخْوَتِهِ.

ذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى يُوسُفُ رُؤْيَا عَجِيبَةً.

رَأَىٰ أَحَدَ عَشَرَكَوْ كَباً وَرَأَى الشَّمْسَ وَٱ لْقَمَرَكَلُّ يَسْجُدُ لَهُ.

تَعَجَّبَ يُوسُفُ الصَّغِيرُ كَثِيراً! وَمَا فَهِمَ هٰذِهِ الرُّؤْيَا، كَيْفَ تَسْجُدُ الْكَوَاكِبُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لِـرَجُلٍ؟ ذَهَبَ يُـوسُفُ الصَّغِيرُ إِلَىٰ أَبِيهِ يَعْقُوبَ وَحَكَىٰ لَهُ هٰذِهِ الرُّؤْيَا الْعَجِيبَةَ.

﴿قَالَ: يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْ كَباً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾.

وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ نَبيًّا.

فَرِحَ يَعْقُوبُ بِهٰذِهِ الرُّؤْيَا كَثِيراً.

وَقَالَ بِارَكَ اللهُ لَكَ يَا يُوسُفُ، فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنُ.

هٰذِهِ الرُّؤْيَا بِشَارَةٌ بِعِلْمِ وَنُبُوَّةٍ.

وَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ جَدِّكَ إِسْحَاقَ وَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى جَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ.

وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ.

وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخاً كَبِيراً، وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّـاسِ. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ، وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّـيْطَانُ بِالْإِنْسَانِ.

فَقَالَ: يَا وَلَدِي! لَا تُخْبِرْ بِهٰذِهِ الرُّؤْيَا أَحَداً مِنْ إِخْوَتِكَ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوّاً.

### ٢ \_ حَسَدُ الإِخْوَةِ

وَكَانَ يُوسُفُ لَهُ أَخُ آخَرُ مِنْ أُمِّهِ اسْمُهُ بِنْيَامِينُ.

وَكَانَ يَعْقُورِبُ يُحِبُّهُمَا حُبَّاً شَدِيداً، وَكَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَداً.

وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْسُدُونَ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَيَغْضَبُونَ. كَانُوا يَقُولُونَ: لِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ أَكْثَرَ؟. وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُـوسُفَ وَبِـنْيَـامِينَ وَهُـمَا صَغِيرانِ ضَعِيفَان؟.

لِمَاذَا لَا يُحِبُّنَا مِثْلَ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ نَحْنُ شُبَّانُ أَقْوِياءُ، هٰذَا أَمْرُ عَجِيبٌ.

وَكَانَ يُوسُفُ وَلَداً صَغِيراً ، فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ وَغَضِبَ الْإِخْوَةُ جِدَّاً لَمَّا سَمِعُوا الرُّؤْيَا وَاشْتَدَّ حَسَدُهُمْ.

وَ الْجُتَمَعَ الْإِخْوَةُ يَوْماً وَقَالُوا اَقْتُلُوا يُوسفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضاً بَعِيدَةً.

حِينَئِذٍ يَكُونُ أَبُوكُمْ لَكُمْ خَالِصاً، وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصاً. قَالَ أَحَدُهُمْ: لَا، بَلْ أَلْقُوهُ فِي بِئْرٍ فِي طَرِيقٍ يَأْخُذْهُ بَعْضُ الْمُسَافِرِينَ.

وَوَافَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْإِخْوَةِ.

#### ٣ \_ وَفْدُ إِلَىٰ يَعْقُوبَ

وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَىٰ هٰذَا الرَّأْي جَاؤُوا إِلَىٰ يَعْقُوبَ.

وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَىٰ يُوسُفَ كَثِيراً، وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْسُدُونَهُ وَلَا يُحِبُّونَهُ.

وَكَانَ يَعْقُوبُ لَا يُرْسِلُ يُوسُفَ مَعَ الْإِخْوَةِ.

وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيهِ وَلَا يَذْهَبُ بَعِيداً.

وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْرِفُونَ ذَٰلِكَ، وَلَٰكِنَّهُمْ عَزَمُوا عَلَىٰ الشَّرِّ.

قَالُوا: يَا أَبَانَا لِمَاذَا لَا تُرْسِلُ مَعَنَا يُوسُفَ؟ مَاذَا تَخَافُ؟.

هُوَ أَخُونَا الْعَزِيزُ، وَأَخُونَا الصَّغِيرُ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ أَبِ. وَالْإِخْوَةُ دَائِماً يَلْعَبُونَ جَمِيعاً، فَلِمَاذَا لَا نَذْهَبُ نَحْنُ وَنَلْعَبُ جَمِيعاً؟

﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا.

وَكَانَ يَعْقُوبُ عَاقِلاً حَلِيماً.

وَكَانَ يَغْقُوبُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَبْغُدَ مِنْهُ يُوسُفُ.

وَكَانَ يَخَافُ عَلَىٰ يُوسُفَ كَثِيراً. فَقَالَ لِأَبْنَائِهِ:

﴿ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ . قَالُوا: أَبَداً ! كَيْفَ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ حَاضِرُونَ ؟ وَكَيْفَ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ حَاضِرُونَ ؟ وَكَيْفَ يَأْكُلُهُ ، وَنَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ ؟ وَأَخْنَ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ ؟ وَأَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ.

#### ٤ \_ إِلَى الْغَابَةِ

وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيراً لَمَّا أَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ.

وَذَهَبُوا إِلَىٰ غَابَةٍ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ فِي الْغَابَةِ وَلَـمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ. يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ.

وَكَانَ يُوسُفُ وَلَداً صَغِيراً، وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيراً.

وكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً. وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً. وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيداً.

وَلَكِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ: لَا تَحْزَنْ وَلَا تَخَفْ.

إِنَّ اللهَ مَعَكَ، وَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ.

سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوهُ.

وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ وأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ اجْتَمَعُوا وَقَالُوا:

ماذاً نَقُولُ لِأَبِينَا؟

قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَبُونَا يَقُولُ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّنْبُ فَنَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ يَا أَبَانَا قَدْ أَكَلَهُ الذِّنْبُ.

وَافَقَ الْإِخْوَةُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ، وَقَالُوا نَعَمْ نَقُولُ لَهُ يَا أَبَانَا قَدْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ .

قَالَ بَعْضُ الْإِخْوَانِ: وَلَكِنْ مَا آيَةُ ذَٰلِكَ؟

قَالُوا: آيَةُ ذٰلِكَ الدَّمُ.

وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ كَبْشاً وَذَبَحُوهُ.

وَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَصَبَغُوهُ.

وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا. وَقَالُوا: الْآنَ يُصَدِّقُ أَبُونَا.

## ٥ \_ أَمَامَ يَعْقُوبَ

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ .

﴿ قَالُوا : يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ ﴾ .

﴿وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ وَقَالُوا: هٰذَا دَمُ وَسُفَ!

وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيّاً، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً.

وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ.

وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْرِفُ أَنَّ ٱلذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ إِنْسَاناً جَرَحَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ.

وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِماً. وَكَانَ مَصْبُوعاً فِي الدَّمِ، فَعَرَفَ يَعْقُوبُ أَنَّهُ دَمُّ كَذِب، وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةً مَوْضُوعَةً.

فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ: بَلْ هٰذِهِ قِصَّةٌ وَضَعْتُمُوها «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» وَحَزِنَ يَعْقُوبُ عَلَىٰ يُوسُفَ حُزْناً شَدِيداً وَلٰكِنَّهُ صَبَرَ صَبْراً جَمِيلاً.

### ٦ ـ يُوسُفُ فِي الْبِئْرِ

وَرَجَعَ الْإِخْوَةُ إِلَىٰ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ، وَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ.

وَيُوسُفُ فِي الْبِئْرِ، وَلَا فِرَاشَ وَلَا طَعَامَ.

وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ يُوسُفَ، وَنَامُوا.

وَمَا نَامَ يُوسُفُ، وَمَا نَسِيَ أُحَداً.

وَ بَقَيَ يَعْقُوبُ يَذْكُرُ يُوسُفَ، وَبَقِيَ يُوسُفُ يَذْكُرُ يَعْقُوبَ.

وَكَانَ يُوسُفُ فِي الْبِئْرِ، وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً.

وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِي الْغَابَةِ، وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِماً.

## ٧ \_ مِنَ الْبِئْرِ إِلَى الْقَصْرِ

وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِي هٰذِهِ الْغَابَةِ.

وَعَطِشُوا فِي الطُّرِيقِ، وَبَحَثُوا عَنْ بِئْرٍ.

وَرَأُوا بِئْراً، فأَرْسَلُوا إِلَيْهَا رَجُلاً لِيَأْتِيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ.

جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى الْبِئْرِ، وَأَذْلَىٰ دَلْوَهُ. وَنَزَعَ الدَّلْوَ، فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيلَةً! وَأَخْرَجَهَا فإِذَا فِي الدَّلْوِ غُلَامٌ! دَهِشَ الرَّجُلُ وَنَادَىٰ:

﴿يَا بُشْرَىٰ هٰذَا غُلَامٌ ﴾.

وَفَرِحَ النَّاسُ جِدًّا وَأَخْفَوْهُ.

وَوَصَلُوا إِلَىٰ مِصْرَ، وَقَامُوا فِي السُّوقِ وَنَادَوْا: مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا الْغُلَامَ؟ هٰذَا الْغُلَامَ؟

إِشْتَرَى الْعَزِيزُ يُوسُفَ بِدَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ.

وَبَاعَهُ التُّجَّارُ وَمَا عَرَفُوا يُوسُفَ.

وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ إِلَىٰ قَصْرِهِ، وَقَـالَ لِامْـرَأَتِهِ: أَكْـرِمِي يُوسُفَ، إِنَّهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ.

#### أَلْوَفَاءُ وَالْأَمَانَةُ

وَرَاوَدَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ يُوسُفَ عَلَى الْخِيَانَةِ. وَلَكِنَّ يُوسُفَ أَبَىٰ، وَقَالَ:كَلَّا! أَنَا لَا أَخُونُ سَيِّدِي، إِنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ وَأَكْرَمَنِي. إِنِّى أَخَافُ اللهَ.

وَغَضِبَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ وَشَكَتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا.

وَعَرَفَ الْعَزِيزُ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَاذِبَةً.

وَعَرَفَ أَنَّ يُوسُفَ أَمِينٌ.

فَقَالَ لِزَوْجِهِ ﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾.

وَعُرِفَ يُوسُفُ فِي مِصْرَ بِجَمَالِهِ، وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ قالَ: ﴿مَا هَٰذَا بَشَراً، إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾.

وَاشْتَدَّ غَضَبُ الْمَرْأَةِ وَقَالَتْ لِيُوسُفَ:

إِذَنْ تَذْهَبَ إِلَى السِّجْنِ!

قَالَ يُوسُفُ: ﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى ٓ ! ﴾ .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ رَأَى الْعَزِيزُ أَنْ يُرْسِلَ يُوسُفَ إِلَى السِّجْنِ.

وَكَانَ الْعَزِيزُ يَعْرِفُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءٌ.

وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجْنَ.

# ٩ \_ مَوْعِظَةُ السِّجْنِ

وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجْنَ، وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجْنِ جَمِيعاً أَنَّ يُوسُفَ شَابُّ كَرِيمٌ.

وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ.

وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ.

وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمُوهُ.

وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ وَعَظَّمُوهُ.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ وَقَصًّا عَلَيْهِ رُؤْيَاهُما.

﴿وَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾.

﴿ وَقَالَ الآخَرُ: إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴾ .

وَسَأَلَا يُوسُفَ عَنِ التَّأْوِيلِ.

وَكَانَ يُوسُفُ عَالِماً بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا.

وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.

وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ.

وَوَضَعُوا أَرْبَاباً كَثِيرَةً مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

وَقَالُوا هٰذَا رَبُّ الْبَرِّ، وَهٰذَا رَبُّ البَحْرِ، وَهٰذَا رَبُّ الرِّرْقِ، وَهٰذَا رَبُّ الرِّرْقِ، وَهٰذَا رَبُّ الْمَبِطَرِ.

وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ كُلَّ ذٰلِكَ وَيَضْحَكُ.

وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَٰلِكَ وَيَبْكِي.

وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللهِ.

وَقَدْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ فِي السِّجْنِ.

أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الْمَوْعِظَةَ؟

أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الرَّحْمَةَ؟

أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْن عِبَادَ اللهِ؟

أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ بَنِي آدَمَ؟

كَانَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ وَلٰكِنَّهُ كَانَ حُرّاً جَرِيئاً.

كَانَ يُوسُفُ فَقِيراً وَلٰكِنَّهُ كَانَ جَوَاداً سَخِيّاً.

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَجْهَرُونَ بِالْحَقِّ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَجُودُونَ بِالْخَيْرِ فِي كُلِّ زَمَانٍ.

# ١٠ \_ حِكْمَةُ يُوسُفَ

قَالَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ:

إِنَّ الْحَاجَةَ سَاقَتِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيَّ.

وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَلِينُ وَيَخْضَعُ.

وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يُطِيعُ وَيَسْمَعُ.

فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا لَسَمِعَا وَسَمِعَ أَهْـلُ السِّـجْنِ وَلٰكِـنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ.

بَلْ قَالَ لَهُمَا:

أَنَا أُخْبِرُكُمَا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا طَعَامُكُمَا. فَجَلَسَا وَاطْمَأَنَّا.

ثُمَّ قَالَ لَهُمَا يُوسُفُ:

أَنَا عَالِمٌ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، ﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾. فَفَرحَا وَاطْمَأَنَّا.

وَهُنَا وَجَدَ يُوسُفُ الْفُرْصَةَ فَبَدَأً مَوْعِظَتَهُ.

# ١١ \_ مَوْعِظَةُ التَّوْحِيدِ

قَالَ يُوسُفُ ﴿ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي ﴾.

وَلٰكِنَّ اللهَ لَا يُؤْتِي عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ.

إِنَّ اللهَ لَا يُؤْتي عِلْمَهُ الْمُشْرِكَ.

هَلْ تَعْرِفَانِ لِمَاذَا عَلَّمَنِي رَبِّي؟

لِأَنِّي تَرَكْتُ طَرِيقَ أَهْلِ الشِّرْكِ.

﴿وَٱ تَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ﴾.

﴿مَاكَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾.

قَالَ يُوسُفُ:

وَهٰذَا التَّوْحِيدُ لَيْسَ لَنَا فَقَطْ.

بَلْ هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيعاً.

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ .

وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ وَسَأَلَهُمَا.

تَقُولُونَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمِطْرِ.

وَنَحْنُ نَقُولُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

﴿ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ؟
أَيْنَ رَبُّ الْبَرِّ ورَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ ؟
﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ السَّمَاوَاتِ ﴾ ؟
أَنْظُرُوا إِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى السَّمَاءِ وَآنْظُرُوا إِلَى الْإِنْسَانِ .
﴿ هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ آلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ؟
﴿ هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ آلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ؟
وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ ؟
﴿ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ .

أَلْحُكُمُ شِهِ، الْمُلْكُ شِهِ، الْأَرْضُ شِهِ، الْأَمْرُ شِهِ.

﴿لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾.

﴿ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾.

﴿وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

# ١٢ \_ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا

وَلَمَّا فَرَغَ يُوسُفُ مِنْ مَوْعِظَتِهِ أَخْبَرَهُمَا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا قَالَ: ﴿ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ﴾.

﴿ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ﴾.

وَقَالَ لِلْأُوَّلِ: ﴿ أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ .

وَخَرَجَ الرَّجُلَانِ، فَكَانَ الْأُوَّلُ سَاقِياً لِـلْمَلِكِ وَصُـلِبَ الْآخَرُ.

وَنَسِيَ السَّاقِي أَنْ يَذْكُرَ يُوسُفَ عِنْدَ الْمَلِكِ. وَأَقَامَ يُوسُفُ عِنْدَ الْمَلِكِ. وَأَقَامَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سِنِينَ.

## ١٣ - رُؤْيا الْمَلِكِ

وَرَأَىٰ مَلِكُ مِصْرَ رُؤْيَا عَجِيبَةً.

رَأَىٰ فِي الْمَنَام سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمانٍ.

وَيَأْكُلُ هٰذِهِ الْبَقَرَاتِ سَبْعُ بَقَرَاتٍ عِجَافٍ.

وَرَأَىٰ الْمَلِكُ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ.

تَعَجَّبَ الْمَلِكُ مِنْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا الْعَجِيبَةِ وَسَأَلَ جُلَسَاءَهُ عَنْ تَعَجَّبَ الْمَلِكُ مِنْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا الْعَجِيبَةِ وَسَأَلَ جُلَسَاءَهُ عَنْ تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا.

قَالُوا: هٰذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، النَّائِمُ يَرَىٰ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً لَا حَقِيقَةَ لَهَا.

وَلٰكِنْ قَالَ السَّاقِي: لَا، بَلْ أُخْبِرُكُمْ بِتَأْوِيلِ هٰذِهِ الرُّؤْيَا.

وَذَهَبَ السَّاقي إِلَى السِّجْنِ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَا الْمَلِكِ.

كَانَ يُوسُفُ جَوَاداً كَرِيماً مُشْفِقاً عَلَىٰ خَـلْقِ اللهِ فَأَخْـبَرَهُ إِللَّا أُولِيلِ. بِالتَّأْوِيلِ.

وَكَانَ يُوسُفُ جَوَاداً كَرِيماً لَا يَعْرِفُ الْبُخْلَ.

فَأَخْبَرَ يُوسُفُ بِالتَّأْوِيلِ وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ.

قَالَ: تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ، وَٱتْرُكُوا مَا حَصَدْتُمْ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ.

وَيَكُونُ بَعْدَ ذٰلِكَ قَحْطُ عَامٌّ تَأْكُلُونَ فِيهِ مَـا خَـزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً.

وَيَطُولُ هٰذَا الْقَحْطُ إِلَىٰ سَبْع سِنِينَ.

وَبَعْدَ ذَٰلِكَ يَأْتِي النَّضْرُ وَيُخْصِبُ النَّاسُ. وَذَهبَ السَّاقِي وَأَخْبَرَ الْمَلِكَ بِتَأْوِيلِ رُؤْيَاهُ.

# ١٤ ـ أَلْمَلِكُ يُرْسِلُ إِلَىٰ يُوسُفَ

وَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ هٰذَا التَّأْوِيلَ وَالتَّدْبِيرَ فَرِحَ جِدَّا، وَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هٰذَا التَّأْوِيل؟

وَقَالَ الْمَلِكُ: مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ الَّذِي نَصَحَ لَنَا وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ؟.

قَالَ السَّاقِي: هٰذَا يُوسُفُ الصِّدِّيقُ وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرَ أَنِّي سَأَكُونُ سَاقِياً لِسَيِّدِي الْمَلِكِ.

وَاشْتَاقَ الْمَلِكُ إِلَىٰ لِقَاءِ يُوسُفَ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ يُوسُفَ وَقَالَ الْمَلِكُ: ﴿ اَئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾ .

# ١٥ \_ يُوسُفُ يَسْأَلُ التَّفْتِيشَ

وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَىٰ يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ! مَا رَضِيَ يُوسُفُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ هٰكَذَا.

وَيَقُولُ النَّاسُ هٰذَا يُوسُفُ! هٰذَا كَانَ أَمْسِ فِي السِّجْنِ، إِنَّهُ خَانَ الْعَزِيزَ.

إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبِيرَ النَّفْسِ، أَبِيًّا، إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبيرَ الْعَقْلِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَكَانَ يُوسُفَ فِي السِّجْنِ وَجَاءَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ.

وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ وَيَنْتَظِرُكَ لَأَسْرَعَ هٰذَا الرَّجُلُ إِلَىٰ بَابِ السِّجْنِ وَخَرَجَ.

وَلٰكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يُسْرِعْ.

وَلٰكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ.

بَلْ قَالَ لِرَسُولِ الْمَلِكِ: أَنَا أُرِيدُ التَّفْتِيشَ، أَنَا أُرِيدُ الْبَحْثَ عَنْ قَضِيَّتِي.

وَسَأَلَ الْمَلِكُ عَنْ يُوسُفَ وَعَلِمَ الْمَلِكُ وَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّ يُوسُفَ وَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءً.

وَخَرَجَ يُوسُفُ بَرِيئاً وأَكْرَمَهُ الْمَلِكُ.

# ١٦ ـ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ

وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمَانَةَ قَلِيلَةٌ فِي النَّاسِ.

وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ أَنَّ الْخِيانَةَ كَثِيرَةٌ فِي النَّاسِ.

وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ أَنَّ النَّاسَ يَخُونُونَ فِي أَمْوَالِ اللهِ.

وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ فِي الْأَرْضِ خَزَائِنَ كَثِيرَةً وَلَٰكِنَّهَا ضَائِعَةً.

إِنَّهَا ضَائِعَةً لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ (١) لَا يَخَافُونَ اللهَ فِيهَا.

فَتَأْكُلُ كِلَابُهُمْ وَلَا يَجِدُ النَّاسُ مَا يَأْكُلُونَ.

وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ وَلَا يَجِدُ النَّاسُ مَا يَلْبَسُونَ.

وَلَا يَنْفَعُ النَّاسَ بِخَزائِنِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ كَانَ حَفِيظاً عَلِيماً. وَمَنْ كَانَ حَفِيظاً وَمَاكَانَ عَلِيماً لَا يَعْلَمُ أَيْنَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا.

وَمَنْ كَانَ عَلِيماً وَمَا كَانَ حَفِيظاً يَأْكُلُ مِنْها وَيَخُونُ فِيهَا. وَكَانَ يُوسُفُ حَفِيظاً عَلِيماً.

<sup>(</sup>١) أُلُولَاةُ وَأَصْحَابُ الْأَمْرِ.

وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتْرُكَ الْأُمَرَاءَ يَأْكُـلُونَ أَمْـوَالَ النَّاسِ.

وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى النَّاسَ يَجُوعُونَ وَيَمُوتُونَ. وَكَانَ يُوسُفِ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ.

فَقَالَ لِلْمَلِكِ:

﴿ إِجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ . وَهُكَذَا كَانَ يُوسُفُ أَمِيناً لِخَزَائِنِ مِصْرَ . وَاسْتَرَاحَ النَّاسُ جِدَّاً وَحَمِدُوا اللهَ .

## ١٧ ـ جَاءَ إِخْوَةً يُوسُفَ

وَكَانَ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ كَمَا أُخْبَرَ يُوسُفُ.

وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ وَسَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ رَجُلاً رَحِيماً . وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوَاداً كَرِيماً ، وَهُوَ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ .

وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ (١) وَأَرْسَـلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَىٰ مِصْرَ بِالْمَالِ لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ.

 <sup>(</sup>١) أَخْمُ بُوبُ.

وَبَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ وَالِدِهِ لِأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ يُحِبُّهُ جِدَّاً. وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَبْعُدَ عَنْهُ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَخَافُ عَلَىٰ يُوسُفَ.

وَتَوَجَّهَ إِخْوَةً يُوسُفَ إِلَىٰ يُوسُفَ وَهُـمْ لَا يَـعْرِفونَ أَنَّـهُ أَخُوهُمْ يُوسُفُ.

وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ يُوسُفُ الَّذِي كَانَ فِي الْبِئْرِ. وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ.

وَّكَيْفَ لَا يَمُوتُ وَقَدْ كَانَ فِي الْبِئْرِ.

كَانَ فِي الْبِئْرِ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً.

وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِي الْغَابَةِ، وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً.

وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي اللَّيْلِ ، وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِماً .

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ كَانُوا مُنْكِرِينَ لِيُوسُفَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَلَكِنْ مَا أَنْكَرَهُمْ يُوسُفُ بَلْ عَرَفَهُمْ.

عَرَفَ يُوسُفُ أَنَّ هٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أَلْقَوْهُ فِي الْبِئْرِ.

وَأَنَّ هٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَلَكِنَّ اللهَ حَفِظَهُ. وَلَكِنَّ اللهَ حَفِظَهُ. وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئاً وَلَمْ يَفْضَحْهُمْ.

## ١٨ ـ بَيْنَ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ

وَكَلَّمَهُمْ يُوسُفُ وَقَالَ لَهُمْ:

مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟

قَالُوا: مِنْ كَنْعَانَ!

قَالَ: مَنْ أَبُوكُمْ؟

قَالُوا: يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِمُ الصَّلُواتُ وَالسَّلَامُ).

قَالَ: هَلْ لَكُمْ أَخُ آخَرُ؟

قَالُوا: نَعَمْ، لَنَا أَخُ اسْمُهُ بِنْيَامِينُ!

قَالَ: لِمَاذا مَا جَاءَ مَعَكُمْ؟

قَالُوا: لِأَنَّ وَالِدَنَا لَا يَتْرُكُهُ وَلَا يُحِبُّ أَن يَبْغُدَ عَنْهُ.

قَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ لَا يَتْرُكُهُ، هَلْ هُوَ وَلَدٌ صَغِيرٌ جِدّاً؟

قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ كَانَ لَهُ أَخُ اسْمُهُ يُوسُفُ، ذَهَبَ مَعَنَا مَرَّةً، وَذُهَبُ مَعَنَا مَرَّةً. وَذَهَبُنَا نُسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ.

وَضَحِكَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَاشْــتَاقَ يُوسُفُ إِلَىٰ أَخِيهِ بِنْيَامِينَ.

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَمْتَحِنَ يَعْقُوبَ مَرَّةً ثَانِيَةً.

فَأَمَرَ لَهُمْ يُوسُفُ بِالطُّعَامِ.

وَقَالَ لَهُمُ: ﴿ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾ وَلاَ تَجِدُونَ طَعَاماً إِذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ.

وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَالِهِمْ فَوُضِعَ فِي مَتَاعِهِمْ.

# ١٩ ـ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَأَبْنَائِهِ

وَرَجَعُوا ۚ إِلَىٰ أَبِيهِمْ وَأَخْبَرُوهُ بِالْخَبَرِ وَقَالُوا لَهُ: أَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا، وَإِلَّا لَا نَجِدُ خَيْراً عَِنْدَ الْعَزِيزِ.

وَطَلَبُوا مِنْ يَعْقُوبَ بِنْيَامِينَ وَقَالُوا: ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

قَالَ يَعْقُوبُ: ﴿هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾؟

هَلْ نَسِيتُمْ قِصَّةَ يُوسُفَ؟ أَتَحْفَظُونَ بِنْيَامِينَ كَمَا حَـفِظْتُمْ وسُفَ؟!

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

وَوَجَدُوا مَالَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ فَقَالُوا لِأَبِيهِمْ:

إِنَّ الْعَزِيزَ رَجُلٌ كَرِيمٌ، قَدْ رَدَّ مَالَنَا وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَّا ثَمَناً.

أَرْسِلْ مَعَنَا بِنْيَامِينَ نَأْخُذْ حَقَّهُ أَيْضاً.

قَالَ لَهُمْ يَعْقُوبُ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُعَاهِدُوا اللهَ أَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِكُمْ.

وَعَاهَدُوا اللهَ وَقَالَ يَعْقُوبُ: ﴿اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

وَقَالَ يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِـدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوابِ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ .

# ٢٠ \_ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ

وَدَخَلَ الْإِخْوَةُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ كَمَا أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وَوَصَلُوا إِلَىٰ يُوسُفَ.

وَلَمَّا رَأَىٰ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ فَرِحَ جِدًّا وَأَنْزَلَهُ فِي بَيْتِهِ.

وَقَالَ يُوسُفُ لِبِنْيَامِينَ: ﴿إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ﴾ وَاطْمَأَنَّ بِنْيَامِينَ. ﴿إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ﴾ وَاطْمَأَنَّ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ فَذَكَرَ أُمَّـهُ وَأَبَاهُ وَذَكَرَ بَيْتَهُ وَذَكَرَ صِغَرَهُ.

وَأَرَادَ يُوسُفُ أَنْ يَبْقَىٰ عِنْدَهُ بِنْيَامِينُ يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ.

وَلٰكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذٰلِكَ، وَبِنْيَامِينُ رَاجِعٌ غَداً إِلَـیٰ كَنْعَانَ؟

وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذٰلِكَ وَالْإِخْوَةُ عَـاهَدُوا اللهَ عَـلَىٰ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ؟.

وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَحْبِسَ بِـنْيَامِينَ عِـنْدَهُ بِـغَيْرِ سَبَبِ؟ وَيَقُولُ النَّاسُ: قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيّاً بِغَيْرِ سَبَبٍ، إِنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

وَلٰكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيّاً عَاقِلاً.

كَانَ عِنْدَ يُوسُفَ إِنَاءُ ثَمِينٌ، وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ.

وَضَعَ هٰذَا الْإِنَاءَ فِي مَـتَاعِ بِـنْيَامِينَ وَأَذَّنَ مُـوَّذِّنٌ إِنَّكُـمْ لَسَارِقُونَ.

وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ، وَقَالُوا: مَاذَا تَفْقِدُونَ؟

قَالُوا: نَفْقِدُ صُوَاعَ ﴿إِنَاءَ ﴾ الْمَلِكِ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. ﴿ قَالُوا: تَااللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَارِقِينَ ﴾.

﴿قَالُوا: فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴾ ؟.

﴿قَالُوا: جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمينَ ﴾ !.

وَخَرَجَ الْإِنَاءُ مِنْ مَتَاعِ بِنْيَامِينَ فَخَجِلَ الْإِخْوَةُ وَلٰكِنْ قَالُوا

#### مِنْ غَيْرِ خَجَلٍ:

إِنْ يَسْرِقْ ﴿بِنْيَامِينُ ﴾ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ ﴿يُـوسُفُ ﴾ مِـنْ قَبْلُ. وَسَمِعَ يُوسُفُ ﴿ هَٰذَا الْبُهتَانَ فَسَكَتَ وَلَمْ يَغْضَبْ وَكَانَ يُوسُفُ كَرِيماً حَلِيماً.

﴿قَالُوا: يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿قَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ ﴾ .

وَهٰكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ وَفَرِحَ الْأَخُوانِ جَمِيعاً.

إِنَّ يُوسُفَ كَانَ وَحِيداً مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ لَا يَرَىٰ أَحَداً مِنْ أَهَدٍ. أَهُلِهِ.

وَقَدْ سَاقَ اللهُ إِلَيْهِ بِنْيَامِينَ، أَفَلاَ يَـحْبِسُهُ عِـنْدَهُ يَـرَاهُ وَيُكَلِّمُهُ؟ وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيمَ أَخُ عِنْدَ أَخِيهِ؟

أَبَداً! أَبَداً!.

# ٢١ ـ إِلَىٰ يَعْقُوبَ

وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ؟! وَفَكَّرَ الْإِخْوَةُ مَاذَا يَقُولُونَ لِأَبِيهِمْ؟!.

إِنَّهُمْ فَجَعُوهُ أَمْسِ فِي يُوسُفَ، أَفَيَفْجَعُونَهُ الْيَوْمَبِنْيَامِينَ! أَمَّا كَبِيرُهُمْ فَأَبِيٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ يَعْقُوبَ وَقَالَ لِإِخْوَتِهِ:

﴿ إِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيْكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خُفِظِينَ ﴾ .

وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ الْقِصَّةَ عَلِمَ أَنَّ شِهِ يَداً فِي ذَٰلِكَ.

وَأَنَّ اللهَ مُمْتَحِنُّهُ.

أَمْسِ فُجِعَ فِي يُوسُفَ وَالْيَوْمَ يُفْجَعُ فِي بِنْيامِينَ، إِنَّ اللهَ لَا يَفْجَعُهُ فِي بِنْيامِينَ، إِنَّ اللهَ لَا يَفْجَعُهُ فِي ابْنَيْنِ. لَا يَخْجَعُهُ فِي ابْنَيْنِ.

إِنَّ اللهَ لَا يَفْجَعُهُ فِي ابْنَينِ كَيُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ.

إِنَّ شِهِ فِي ذَٰلِكَ يَداً خَفِيَّةً.

إِنَّ لِلهِ فِي ذٰلِكَ حِكْمَةً مَخْفِيَّةً.

إِنَّ اللهَ لَمْ يَزَلْ يَمْتَحِنُ عِبَادَه ثُمَّ يَسُرُّهُمْ وَيُنْعِمُ عَلَيْهِمْ.

ثُمَّ إِنَّ الْإِبْنَ الْكَبِيرَ بَقِيَ فِي مِصْرَ أَيْضاً وَأَبَىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ تَنْعَانَ.

أَفَيُفْجَعُ فِي الثَّالِثِ أَيْضاً وَقَدْ فُجِعَ مِنْ قَبْلُ فِي اثْنَيْنِ. إِنَّا هٰذَا لَا يَكُونُ. إِنَّا هٰذَا لَا يَكُونُ.

وَهُنَا اطْمأَنَّ يَعْقُوبُ وَقَالَ:

﴿عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

#### ٢٢ \_ يَظْهَرُ السِّرُّ

وَلٰكِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ بَشَراً فِي صَدْرِهِ قَلْبُ بَشَرٍ لَا قِطْعَةُ حَجَرٍ.

فَذَكَرَ يُوسُفَ وَتَجَدَّدَ حُـزْنُهُ وَقَـالَ: ﴿يَا أَسَـفَىٰ عَـلَىٰ يُوسُفَىٰ عَـلَىٰ يُوسُفَىٰ ﴾.

وَلَامَهُ أَبْنَاؤُهُ وَقَالُوا: إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَهْلِكَ.

قَالَ يَعْقُوبُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَتِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ، وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رَجَاءُ كَبِيرٌ فِي اللهِ.

وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَىٰ مِصْرَ لِيَبْحَثُوا عَنْ يُـوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَيَجْتَهِدُوا فِي ذٰلِكَ.

وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مِنْ أَنْ يَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَذَهَبَ الْإِخْوَةُ إِلَىٰ مِصْرَ مَرَّةً ثَالِثَةً.

وَدَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ وَشَكَوْا إِلَيْهِ فَقْرَهُمْ وَمُصِيبَتَهُمْ وَمُصِيبَتَهُمْ وَسَأَلُوهُ الْفَضْلَ.

وَهُنَا هَاجَ الْحُزْنُ وَالحُبُّ فِي يُوسُفَ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ.

أَبْنَاءُ أَبِي وَأَبْنَاءُ الْأَنْبِيَاءِ يَشْكُونَ فَقْرَهُمْ وَمُصِيبَتَهُمْ إِلَىٰ مَلِكٍ مِنْ الْمُلُوكِ.

إِلَىٰ مَتَىٰ أُخْفِي الْأَمْرَ عَنْهُمْ وَإِلَىٰ مَتَىٰ أَرَىٰ حَالَهُمْ وَإِلَىٰ مَتَىٰ أَرَىٰ حَالَهُمْ وَإِلَىٰ مَتَى لِا أَرَىٰ أَبِي؟

لَمْ يَمْلِكْ يُوسُفُ نَفْسَهُ وقَالَ لَهُمْ:

﴿ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾؟ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذَا السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا يُوسُفُ وَنَحْنُ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ يُوسُفُ.

سُبْحَانَ اللهِ! هَلْ يُوسُفُ حَيٌّ، أَمَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ؟

يَا سَلَامٌ! هَلْ يُوسُفُ هُوَ عَزِيزُ مِصْرَ؟

هُوَ الَّذِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ؟

هُوَ الَّذِي كَانَ يَأْمُرُ لَنَا بِالطَّعَامِ؟

وَمَا بَقِيَ عِنْدَهُم شَكُ أَنَّ الَّذِي يُكَلِّمُهُمْ هُوَ يُـوسُفُ بْـنُ يَعْقُوبَ!

﴿قَالُوا: ءَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ ؟

﴿قَالَ: أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي، قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿قَالُوا: تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ وَمَا لَامَهُمْ يُوسُفُ عَلَىٰ فَعُلَيْهِمْ، بَلْ قَالَ:

﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

# ٢٣ \_ يُوسُفُ يُرْسِلُ إِلَىٰ يَعْقُوبَ

وَاشْتَاقَ يُوسُفُ إِلَىٰ لِقَاءِ يَعْقُوبَ، وَكَيْفَ لَا يَشْتَاقُ إِلَيْهِ وَقَدْ طَالَ الْفِرَاقُ ؟

وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الْآنَ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ؟

وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابُ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ ؟

قَدِ انْكَشَفَ السِّرُّ، وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ، وَقَدْ أَرَادَ اللهُ أَنْ تَقَرَّ عَيْنَ يَعْقُوبَ.

وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ، فَـقَالَ يُوسُفُ:

﴿إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً، وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

## ٢٤ ـ يَعْقُوبُ عِنْدَ يُوسُفَ

وَلَمَّا سَارَ الرِّجَالُ بِقَمِيصِ يُوسُفَ إِلَىٰ كَنْعَانَ،

أَحَسَّ يَعْقُوبُ رَائِحَةَ يُوسُفَ، وَقَالَ: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾.

﴿قَالُوا: تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم ﴾.

وَلٰكِنْ كَانَ يَعْقُوبُ صَادِقاً ، ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِدِ فَارْ تَدَّ بَصِيراً ، قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿قَالُوا: يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ ﴿قَالَ: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُم رَبِّي إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيِمُ ﴾.

وَلَمَّا وَصَلَ يَعْقُوبُ إِلَىٰ مِصْرَ اسْتَقْبَلَهُ يُوسُفُ، وَلَا تَسْأَلُ عَنْ فَرَحِهِمَا وَسُرُورِهِمَا. وَكَانَ يَوْماً مَشْهُوداً فِي مِصْرَ وَكَانَ يَوْماً مُبَارَكاً.

وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَوَقَعُوا كُـلَّهُمْ سُـجَّداً لِيُوسُفَ.

وَقَالَ يُوسُفُ: ﴿ هٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ﴾ .

﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكَباً والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ .

وَحَمِدَ يُوسُفُ اللهَ حَمْداً طَيِّباً كَثِيراً.

وَشَكَرَ يُوسُفُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ شُكْراً عَظِيماً.

وَبَقِيَ يَعْقُوبُ وَآلُ يَعْقُوبَ فِي مِصْرَ زَمَناً طَوِيلاً وَمَاتَ يَعْقُوبُ وَزَوْجُهُ فِي مِصْرَ.

#### ٢٥ \_ حُسْنُ الْعَاقِبَةِ

وَلَمْ يَشْغَلْ يُوسُفَ هٰذَا الْمُلْكُ الْعَظِيمُ عَنِ اللهِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ. وَكَمْ يُغَيِّرْهُ. وَكِيانَ يُوسُفُ يَذْكُنُ اللهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ.

وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللهِ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللهِ.

وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَرَىٰ الْمُلْكَ كَثِيراً وَلَا يَعُدُّهُ شَيْئاً كَبِيراً وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ مَوْتَ مَلِكٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الْمُلُوكِ. يُوسُفُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ مَوْتَ مَلِكٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الْمُلُوكِ.

بَلْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ مَوْتَ عَبْدٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الصَّالِحِينَ. وَكَانَ دُعَاءُ يُوسُفَ:

﴿رَبِّ قَدْ آتَـٰ يُتَنِي مِـنَ الْـمُلْكِ وَعَـلَّمْتَنِي مِـنْ تَأْوِيـلِ
الْأَحَادِيثِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾.

وَتَوَقَّاهُ اللهُ مُسْلِماً وَأَلْحَقَهُ بِآبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.



# سَفِينَةُ نُوحٍ

# ١ \_ بَعْدَ آدَمَ

بَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّةِ آدَمَ فَكَانَ فِيهَا رِجَالٌ كَـثِيْرٌ وَنِسَـاءٌ. وَانْتَشَرَتْ ذُرِّيَّةُ آدَمَ وَكَثُرَتْ.

فَلَوْ رَجَعَ آدَمُ وَرَأَىٰ أَوْلادَهُ لَمَا عَرَفَ.

وَلَوْ قِيلَ لَهُ: هٰذِهِ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدَمُ لَتَعَجَّبَ كَثِيراً.

وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! هٰؤُلاءِ كُلُّهُمْ أَوْلَادِي؟

هٰذِهِ كُلُّهَا ذُرِّيَّتِي؟!.

وَكَانَتْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ قُرَّى كَثِيْرَةٌ، وَبَنَوْا بُيُوتاً كَثِيرَةً.

وَكَانُوا يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُونَ وَيَعِيشُونَ.

وَكَانَ النَّاسُ عَلَىٰ دِينِ أَبِيهِمْ آدَمَ، يَعْبُدُونَ اللهَ وَلا يُشْرِكُوْنَ لِهِ شَيْئاً !.

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَبُوْهُمْ آدَمُ وَرَبُّهُمُ اللَّهُ.

# ٢ \_ حَسَدُ الشَّيْطَانِ

وَلَكِنْ كَيْفَ يَرْضَىٰ إِبْلِيسُ وَذُرِّ يَّتُهُ بِهٰذا؟ أَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَعْبُدُونَ اللهَ؟.

أَلَا يَزَالُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ؟ إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ! إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ!

هَلْ يَدْخُلُ ذُرِّيَّةُ آدَمَ الْجَنَّةَ، وَيَدْخُلُ إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ النَّارَ؟ إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ، إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ! إِنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِآدَمَ فَطَرَدَهُ اللهُ وَلَعَنَهُ.

> أَلَا يَنْتَقِمُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَدْخُلُوا مَعَهُ النَّارَ؟ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ! لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ.

## ٣ \_ فِكْرَةُ الشَّيْطان

وَرَأَىٰ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَيَدْخُلُوا النَّارَ وَلَا يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَبَداً.

وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ، وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا أَرادَ.

فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ. فَلَا يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَيَداً.

وَلٰكِنْ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَىٰ ذٰلِكَ، وَالنَّاسُ يَعْبُدُونَ اللهَ؟ إِنَّهُ لَوْ ذَهَبَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ: «أُعْبُدُوا الْأَصْنَامَ وَلَا تَعْبُدُوا اللهَ» لَشَتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَبُوهُ.

قَالُوا: مَعَاذَ اللهِ، أَنُشْرِكُ بِرَبِّنَا؟ أَنَعْبُدُ الْأَصْنَامَ؟. إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبِيثٌ!

## ٤ \_ حِيلَةُ الشَّيْطانِ

وَلٰكِنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بَاباً يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَىٰ رُؤُوسِ النَّاسِ. كَانَ رِجَالٌ يَخَافُونَ اللهَ، وَيَعْبُدُونَهُ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَيَذْكُرُونَهُ ذِكْراً كَثِيراً.

وَكَانُوا يُحِبُّونَ اللهَ، وَكَانَ اللهُ يُحِبُّهُمْ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ، وَكَانَ

النَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ وَيُعَظِّمُونَهُمْ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذَٰلِكَ جَيِّداً.

وَقَدْ مَاتَ هٰؤُلَاءِ وَانْتَـقَلُوا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ!.

ذَهَبَ الشَّيْطَانُ إِلَى النَّاسِ وَذَكَرَ هٰؤُلَاءِ الرِّجَالَ.

وَقَالَ: كَيْفَ كَانَ فِيكُمْ فُلَانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ؟ قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ! أُولَـئِكَ إِذَا دَعَـوْا أَجَـابَهُمْ، وَإِذَا سَأَ لُوا أَعْطَاهُمْ.

#### ٥ \_ صُورُ الصَّالِحِينَ

قَالَ الشَّيْطَانُ: فَكَيْفَ حُزْنُكُمْ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: شَدِيدٌ.

قَالَ: وَكَيْفَ اشْتِيَاقُكُمْ إِلَيْهِمْ؟

قَالُوا: عَظِيمٌ!

قَالَ: وَلِمَاذَا لَا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذٰلِكَ وَقَدْ مَاتُوا؟ قَالَ: إِعْمَلُوا لَهُمْ صُوراً وَانْظُرُوا إِلَيْهَا كُلَّ صَبَاحٍ. وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيسَ وَصَوَّرُوا الصَّالِحِينَ وَكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ هٰذِهِ الصُّورِ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِذَا رَأُوْهَا ذَكَرُوا أُولٰئِكَ الصَّالِحِينَ.

# ٦ ـ مِنَ الصُّورِ إلَى التَّماثِيلِ

وَانْتَـقَلُوا مِنَ الصُّورِ إِلَىٰ التَّمَاثِيلِ.

وَعَمِلُوا لِلصَّالِحِينَ تَمَاثِيلَ كَثِيرَةً، وَوَضَعُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ وَفَي مَسَاجِدِهِمْ.

وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللهَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا .

وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ هٰذِهِ تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ.

وَأَنَّ هٰذِهِ حِجَارَةٌ لَا تَنْفَعُهُمْ وَلَا تَنضُرُّهُمْ وَلَا تَرْزُقُهُمْ وَلَا تَرْزُقُهُمْ وَلَا تَرزُقُهُمْ وَلَا تَماثِيلُ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيُعظِّمُونَها، لِأَنَّهَا تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ.

وَكَثُرَتْ هٰذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ، وَكَثُرَ تَعْظِيمُهَا.

وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَمِلُوا لَـهُ تِـمْثَالاً وَسَـمَّوْهُ بِاسْمِهِ. بِاسْمِهِ.

# ٧ \_ مِنَ التَّاَثِيلِ إِلَى الأَصْنَامِ

وَمَضَىٰ هٰؤُلَاءِ، وَرَأَى الْأَوْلادُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّ كُونَ بِهَا وَرَأَوْا آبَاءَهُمْ يُعَظِّمُونَهَا تَعْظِيماً شَدِيداً.

وَكَانُوا يَـرَوْنَهُمْ يُـقَبِّلُونَ هَـذِهِ التَّـمَاثِيلَ، وَيَـلْمَسُونَهَا وَيَـلْمَسُونَهَا

وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُونَ رُؤُوسَهُمْ وَيَرْكَعُونَ عِنْدَهَا، فَزَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الْآبَاءِ، وَصَارُوا يَسْجُدُونَ لَهَا.

وَصَارُوا يَسْأَ لُونَهَا، وَيَذْبَحُونَ لَهَا.

وَ هٰكَذَا صَارَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً ، وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُونَهَا كَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللهَ مِنْ قَبْلُ.

وَكَثُرَتْ هٰذِهِ الْآلِهَةُ فِيهِمْ، هٰذَا وَدُّ، وَذَٰلِكَ سُوَاعٌ، وَهٰـذَا يَغُوثُ، وَذَٰلِكَ سُوَاعٌ، وَهٰـذَا يَغُوثُ، وَهٰذَا نَسْرُ.

#### ٨ ـ غَضَبُ اللهِ

وَغَضِبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ غَضَباً شَدِيداً وَلَعَنَهُمْ. وَلِمَاذَا لَا يَغْضَبُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَلْعَنُهُمْ؟

أَلِهٰذَا خَلَقَهُمْ، أَلِهٰذَا يَرْزُقُهُمْ؟

يَمْشُونَ عَلَىٰ أَرْضِ اللهِ وَيَكْفُرُونَ بِاللهِ!

وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيُشْرِكُونَ بِاللهِ!

إِنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ! إِنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ!

غَضِبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ، وَحَبَسَ الْمَطَرَ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ.

وَلٰكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُوا، وَلٰكِنَّ النَّاسَ مَا تَابُوا.

## ٩ \_ أَلرَّسُولُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ. إِنَّ اللهَ لَا يُكَلِّمُ وَاحِداً وَاحِداً، إِنَّ اللهَ لَا يُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَــقُولُ لَهُ إِفْعَلْ كَذَا، إِفْعَلْ كَذَا. إِنَّ الْمُلُوكَ لاَ يُكَلِّمُونَ وَاحِداً وَاحِداً.

إِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَذْهَبُونَ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ يَـقُولُونَ لَهُ إِفْعَلْ كَذَا، إِنَّ الْمُلُوكَ لَهُ إِفْعَلْ كَذَا، إِفْعَلْ كَذَا.

وَالْمُلُوكُ بَشَرٌ كَالْبَشَرِ، يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَرَاهُمْ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُمْ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُمْ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرَى اللهَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ وَيُكَلِّمَهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ إِلَّا مَنْ أَرَادَ اللهُ، إِذَا أَرَادَ اللهُ.

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولاً يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ.

# ١٠ \_ بَشَرٌ أَمْ مَلَكُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الرَّسُولُ بَشَراً، وَأَنْ يَكُونَ وَاحِداً مِنَ النَّاسِ، يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكاً قَالَ النَّاسُ: مَا لَنَا وَلَهُ؟

هُوَ مَلَكٌ وَنَحْنُ بَشَرٌ!

نَحْنُ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَلَنَا أَهْلُ وَذُرِّيَّةٌ فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللهَ؟ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَراً قَالَ أَنَا آكُلُ وَأَشْرَبُ وَلِيَ أَهْـلُ وَذُرِّيَّةٌ وَأَنَا أَعْبُدُ اللهَ، فَلِمَ لَا تَعْبُدُونَ اللهَ؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكاً قَالَ النَّاسُ: إِنَّكَ لَا تَعْطَشُ وَلَا تَجُوعُ، وَإِنَّكَ لَا تَمْرَضُ وَلَا تُمُوتُ فَتَعْبُدُ اللهَ وَتَذْكُرُهُ دَائِماً !.

وَنَحْنُ بَشَرُ نَعْطَشُ وَنَجُوعُ، وَنَمْرَضُ وَنَـمُوتُ، فَكَـيْفَ نَعْبُدُ اللهَ وَنَدْكُرُهُ دَائِماً ؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَراً قَالَ أَنَا مِثْلُكُمْ أَعْطَشُ وَأَجُوعُ وَأَمْرَضُ وَأَمُوتُ وَأَعْبُدُ اللهَ وأَذْكُرُهُ، فَلِمَاذَا لَا تَعْبُدُونَ اللهَ وَلَا تَذْكُرُونَهُ؟

فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ وَلَا يَجِدُون عُذْراً.

# ١١ \_ نُوحٌ الرَّسُولُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ.

كَانَ فِي الْقَوْمِ أَغْنِيَاءُ وَرُؤَسَاءُ، وَلَٰكِنَّ اللهَ اخْـتَارَ نُـوحاً لِرَسَالَتِهِ. وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَداً مِنْهُمْ.

أَللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ رِسَالَتَهُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ أَمَانَتَهُ. وَكَانَ نُوحٌ رَجُلاً صَالِحاً كَرِيماً، وَكَانَ نُوحٌ رَجُلاً عَاقِلاً مَلِيماً.

وَكَانَ نُوحٌ نَاصِحاً شَفِيقاً ، وَكَانَ نُوحٌ صَادِقاً أَمِيناً . إِخْتَارَ اللهُ نُوحاً لِرِسَالَتِهِ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ: ﴿ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

فَقَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ يَـقُولُ لِلنَّاسِ: ﴿إِنِّــي لَكُـمْ رَسُــولٌ أَمِينٌ ﴾.

# ١٢ \_ مَاذَا أَجَابَهُ الْقَوْمُ ؟

وَلَمَّا قَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ يَـقُولُ: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾. قَامَ بَعْضُ النَّاسِ يَـقُولُونَ: مَتَىٰ صَارَ هٰذَا نَبِيّاً؟ بِالْأَمْسِ كَانَ رَجُلاً مِنَّا وَالْيَوْمَ يَـقُولُ أَنَا رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ! وقَالَ أَصْدِقَاءُ نُوحٍ: هٰذَاكَانَ يَلْعَبُ مَعَنَا فِي الصِّغَرِ وَيَجْلِسُ مَعَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَمَتَىٰ جَاءَتْهُ النَّـبُوَّةُ؟ أَلَيْلاً أَمْ نَهَاراً!... وَقَالَ الْأَغْنِيَاءُ وَالْمُتَكَبِّرُونَ: أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَداً غَيْرَهُ؟ أَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، أَمَا وَجَدَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا فَقِيراً؟ وَقَالَ الْجُهَّالُ: ﴿مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾.

وَقَالُوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلْئِكَةً ما سَمِعْنَا بِهِٰذَا فِي آبَائِنَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلّا وَاللّهِ وَالل

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ نُوحاً يُرِيدُ أَنْ يَنَالَ الرِّئَاسَةَ وَالشَّرَفَ بِهٰذَا الطَّرِيقِ.

# ١٣ ـ بَيْنَ نُوحٍ وَقَوْمِهِ

كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَام هُوَ الْعَقْلُ.

وَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي لَا يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ هُوَ فِي ضَـلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ.

وَكَانُوا يَـقُولُونَ: قَدْكَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَلِمَاذَا لَا

يَعْبُدُهَا هٰذَا؟.

وَكَانَ نُوحٌ يَرَىٰ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ضَلَالَةٌ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ سَفَاهَةٌ. الْأَصْنَام سَفَاهَةٌ.

وَكَانَ نُوحٌ يَرَىٰ أَنَّ الْآبَاءَكَانُوا فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ وَأَنَّ آدَمَ وَهُوَ أَبُو الْآبَاءِ مَاكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، بَلْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ.

وَأَنَّ الْقَوْمَ فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ إِذْ يَعْبُدُونَ الْـحِجَارَةَ وَلَا يَعْبُدُونَ الْـحِجَارَةَ وَلَا يَعْبُدُونَ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ.

قَامَ نُوحٍ فِي الْقَوْمِ يَـقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: ﴿ يُقَوْمِ آعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ عَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْم ﴾.

﴿قَالَ الْمَلاُّ مِنْ قَوْمِهِ: إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.

﴿ قَالَ: يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ اللهِ الْعَالَمِينَ. أَبَلِّغُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

## ١٤ \_ إِتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

وَاجْتَهَدَ نُوحٌ كَثِيراً أَنْ يُؤْمِنَ قَوْمُهُ وَيَعْبُدُوا اللهَ وَيَتْرُكُوا اللهَ وَيُعْبُدُ اللهَ وَيَتْرُكُوا اللهَ وَيَتْرُكُوا اللهَ وَيَعْبُدُوا اللهَ وَيَعْبُدُوا اللهَ وَيَعْبُدُوا اللهَ وَيَعْبُدُوا اللهَ وَيَعْرَبُوا اللهَ وَيَعْبُدُوا اللهِ وَيُعْبُدُوا اللهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْبُدُوا اللهِ وَيَعْبُوا اللهِ وَيَعْبُدُوا اللهِ وَيَعْبُدُوا اللهِ وَيَعْبُدُوا اللهِ وَيَعْبُوا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللللّهُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَاللّهُ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ وَاللّهُ وَلِمْ وَلِم

وَلَكِنْ مَا آمَنَ بِنُوحِ إِلَّا بَعْضُ الْأَفْرَادِ مِنْ قَوْمِهِ.

مَا آمَنَ بِهِ إِلَّا بَعْضُ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِأَيدِيهِمْ وَيَأْكُلُونَ الْحَكَالَ.

أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ قَوْمِهِ فَقَدْ مَنَعَهُمْ كِبْرُهُمْ أَنْ يُطِيعُوا نُوحاً.

وَشَغَلَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يُفَكِّرُوا فِي الْآخِرَةِ وَكَانُوا يَــقُولُونَ: نَحْنُ أَشْرَافٌ وَهٰؤُلَاءِ أَرَاذِلُ.

وَلَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَىٰ اللهِ قَالُوا:

﴿أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ ؟ .

وَ طَلَبُوا مِنْ نُوحٍ أَنْ يَطْرُدَ هٰؤُلاءِ الْمَسَاكِينَ.

وَلٰكِنَّ نُوحاً أَبَىٰ وَقَالَ: ﴿مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

إِنَّ بَابِي لَيْسَ بَابَ مَلِكٍ، ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾.

وَكَانَ نُوحٌ يَعْرِفُ أَنَّ هُؤُلَاءِ الْمَسَاكِيْنَ مُؤْمِنُونَ مُخْلِصُونَ. وَأَنَّ اللهَ يَغْضَبُ إِذَا طَرَدَ هُؤُلَاءِ الْمَسَاكِينَ، وإِذَنْ لَا يَنْصُرُهُ أَحَدٌ.

فَقَالَ نُوحٌ: ﴿ يُقُومِ مَنْ يَنْصُرُني مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾؟

#### ١٥ \_ حُجَّةُ الْأَغْنِيَاءِ

وَقَالَ الْأَغْنِيَاءُ: الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ نُوحٌ لَيْسَ بِحَقٍّ وَلَـيْسَ بِخَيْرٍ.

لِمَاذًا؟.

لِأَنَّا جَرَّبْنَا أَنَّا نَحْنُ السَّابِقُونَ فِي كُلِّ خَيْرٍ.

لَنَا كُلُّ طَيِّبٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَنَا كُلُّ جَمِيلٍ مِنَ اللِّبَاسِ، وَالنَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَنَا تَبَعُ.

وَإِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ الْخَيْرَ لَا يُخْطِئُنَا وَلَا يُجاوِزُنَا فِي الْمَدِينَةِ.

فَلَوْ كَانَ هٰذَا الدِّينُ خَيْراً لَأَتَانَا قَبْلَ هٰؤُلَاءِ الْمَسَاكِينِ ﴿لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾.

# ١٦ ـ دَعْوَةُ نُوحِ

وَدَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ، وَاجْتَهَدَ فِي النَّصِيحَةِ.

﴿ قَالَ: يُقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

وَكَانَ اللهُ حَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ.

فَقَالَ نُوحٌ: يُقَوْمِ إِنْ آمَنْتُمْ رَضِيَ عَـنْكُمُ اللهُ وَزَالَ لهٰـذَا الْعَذَابُ. الْعَذَابُ.

وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمُ الْأَمْطَارَ وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْأَوْلَادِ. وَدَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَقالَ لَهُمْ: أَلَا تَعْرِفُونَ اللهَ؟ هٰذِهِ آیَاتُ اللهِ حَوْلَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَيْهَا؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؟.

مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ؟ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُـوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ﴾؟.

وَمَنْ خَلَقَكُمْ. وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً؟ وَلٰكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يَعْقِلُوا! وَلٰكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوا! بَلْ إِذَا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَى اللهِ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ؟.

# ١٧ ـ دُعَاءُ نُوحِ

وَاجْتَهَدَ نُوحٌ كَثِيراً وَبَـقِيَ يَدْعُو قَوْمَهُ زَمَناً طَوِيلاً. مَكَثَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً يَدْعُوهُمْ لَى اللهِ.

وَلٰكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوا.

وَلَمْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللهِ.

فَإِلَىٰ مَتَىٰ يَنْتَظِرُ نُوحٌ؟ إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَىٰ فَسَادَ الْأَرْضِ؟ إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَى الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ؟

إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَى النَّاسَ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ؟

لِمَاذَا لَا يَغْضَبُ نُوحٌ؟ إِنَّهُ صَبَرَ صَبْراً لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ مِثْلَهُ!. أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ.

وَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَىٰ نُوحٍ: ﴿إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ .

وَقَالَ قَوْمُ نُوحٍ لَمَّا دَعًاهُمْ نُوحٌ مَرَّةً أُخْرَىٰ:

﴿ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

وَغَضِبَ نُوحٌ شِهِ وَيَئِسَ مِنْ هٰؤُلاءِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَتْرُكْ عَلَى الْأَهُمَّ لَا تَتْرُكْ عَلَى الْأَرْضِ أَحَداً مِنَ الْكَافِرِينَ.

## ١٨ \_ أُلسَّفِينَةُ

وَأَجَابَ اللهُ دَعْوَةَ نُوحٍ وَأَرَادَ أَنْ يُغْرِقَ قَوْمَهُ. وَلَكِنَّ اللهَ يُرِيدُ كَذٰلِكَ أَنْ يَنْجُو َ نُوحٌ والْمُؤْمِنُونَ. فَأَمَرَ نُوحاً أَنْ يَصْنَعَ سَفِينَةً كَبِيرَةً.

وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سَفِينَةً كَبِيرَةً.

وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هٰذَا الشُّغْلِ فَوَجَدُوا شُغْلاً. وَصَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ.

مًا هٰذَا يَا نُوحُ؟ مِنْ مَتَىٰ صِرْتَ نَجَّاراً؟ أَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ لَا تَجْلِسْ إِلَىٰ هٰؤُلاَءِ الْأَرَاذِلِ؟

وَلٰكِنَّكَ مَا سَمِعْتَ كَلَامَنَا وَجَلَسْتَ إِلَى النَّجَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ فَصِرْتَ نَجَّاراً!

وَأَيْنَ تَمْشِي هٰذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ؟ إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ. أَتَمْشِي هٰذِهِ فِي الرَّمْلِ أَمْ تَصْعَدُ الْجَبَلَ؟

أَلْبَحْرُ مِنْ هُنَا بَعِيدٌ جِدّاً، هَلْ يَحْمِلُهَا الْجِنُّ أَمْ تَجُرُّهَا الْيَجِنُّ أَمْ تَجُرُّهَا الثِّيرَانُ؟

وَكَانَ نُوحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَصْبِرُ، وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ!

وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَـقُولُ لَهُمْ أَحْيَاناً: ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ .

## ١٩ \_ أَلطُّ وفَانُ

وَجَاءَ وَعْدُ اللهِ فَالْعِيَاذُ بِاللهِ!

أَمْطَرَتِ السَّماءُ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ.

حَتَّىٰ كَأَنَّ السَّمَاءَ مِنْخَلَةٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً.

وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ حَتَّىٰ أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

وَأَوْحَى اللهُ إِلَىٰ نُوحٍ: خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ.

وَأَوْحَى اللهُ إِلَىٰ نُوحٍ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجاً ، ذَكَراً وأُنْثَىٰ.

لِأَنَّ الطُّوفَانَ عَامٌّ لَا يَنْجُو مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا حَيَوَانٌ.

وَكَذٰلِكَ فَعَلَ نُوحٌ، فَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ. وَمِنْ كُلِّ حَيَوَانِ وَطَائِرِ زَوْجٌ.

وَسَارَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ.

وَ ٱرْ تَقَى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبْوَةٍ يَفِرُّونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

وَلٰكِنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

# ٢٠ ـ إِبْنُ نُوحِ

وَكَانَ لِنُوحِ ابْنُ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ.

وَرَأَىٰ نُوحُ ابْنَهُ فِي الطُّوفَانِ فَقَالَ: ﴿ يُبْنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ .

﴿قَالَ: سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾.

﴿قَالَ: لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ .

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ .

وَحَزِنَ نُوحٌ عَلَى ابْنِهِ، وَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ وَهُوَ ابْنُهُ.

وَأَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ ابْنُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ الْمَاءِ أَمْسِ.

إِنَّ النَّارَ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، أَمَا وَعَدَهُ اللهُ أَنَّهُ يُنْجِي أَهْلَهُ؟ بَلَىٰ! إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ.

فأَرَادَ أَنْ يَشْفَعَ لابْنِهِ عِنْدَ اللهِ.

#### ٢١ ـ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْـدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ .

وَلَكِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَعْمَالِ.

وَاللهُ لَا يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ فِي الْمُشْرِكِينَ.

وَلَيْسَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِـيِّ وَإِنْ كَانَ ابْنَهُ.

فَنَبَّهَ اللهُ نُوحاً عَلَىٰ ذٰلِكَ وَقَالَ: ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ .

وَتَنَبَّهَ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللهِ وَقَالَ:

﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

## ٢٢ \_ بَعْدَ الطُّوفَانِ

وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللهُ وَغَرِقَ الْكُفَّارُ أَمْسَكَتِ السَّماءُ وَغَارَ الْمَاءُ.

وَاسْتَوَتِ السَّفِينَةُ عَلَىٰ جَبَلِ الْجُودِيِّ ﴿وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

وَقِيل يا نُوحُ الْمَبِطْ بِسَلَامٍ.

وَهَبَطَ نُوحٌ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ يَمْشُونَ عَلَى الْبَرِّ بِسَلَامٍ. وَهَلَكَ الْكُفَّارُ مِنْ قَومٍ نُوحٍ فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّـماءُ وَالْأَرْضُ.

وَبَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوحٍ فَانْتَشَرَتْ فِي الْأَرْضِ وَمَلاَّتِ الْأَرْضِ وَمَلاَّتِ الْأَرْضِ.

وَكَانَ فِيهَا أُمَمُ وَكَانَ فَيهَا أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكً.

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾.



# ألْعَاصِفَةُ

# ۱ \_ بَعْدَ نُوح

بارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوحٍ فَانْتَشَرَتْ فِي الْأَرْضِ.

وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةً يُـقَالُ لَهَا عَادٌ.

وَكَانُوا رِجَالاً أَقْوِيَاءَ، أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّها مِنْ حَدِيدٍ يَغْلِبُونَ كلَّ وَاحِدٍ وَلَا يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ.

وَلَا يَخَافُونَ أَحَداً وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ.

وَبَارَكَ اللهُ لِعَادٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا تَمْلَأُ الْوَادِيَ.

وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمَيْدانَ.

وَكَانَتْ أَوْلَادُ عَادٍ تَمْلَأُ الْبُيُوتَ.

وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَىٰ كَانَ لَهَا مَنْظَرٌ جَمِيلٌ جِدّاً. وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنْظَرُ جَمِيلٌ جِدَّاً.

وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذٰلِكَ أَرْضاً جَمِيلَةً خَـضْرَاءَ، فِـيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ كَثِيرَةٌ.

#### ٢ \_ كُفْرَانُ عَادِ

وَلٰكِنَّ عَاداً لَمْ يَشْكُرُوا اللهَ عَلَىٰ هَـذِهِ النِّـعَمِ الْكَـثِيرَةِ. وَنَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتي سَمِعُوهَا مِنْ آبائِهِمْ وَرَأُوْا آِثَارَهُ فِي الْأَرْضِ.

وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللهُ الطُّوفَانَ عَلَىٰ أُمَّةِ نُوحٍ.

وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّـةُ نُـوحٍ تَـعْبُدُ الْأَصْنَامَ.

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَسْجُدُونَ لَهَا وَيَعْبُدُونَهَا.

وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ وَيَـدْعُونَهَا وَيَـذْبَحُونَ لَـهَا ٨٤

وَكَانُوا عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ.

وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَهْدِيهِمْ.

وَكَانُوا عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِي الدِّينِ.

#### ٣ \_ عُدْوَانُ عَادِ

وَصَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبَالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ.

فَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ؟ وَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْعُدُوانِ؟.

وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ؟ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَداً، وَلَا يَخَافُونَ خِسَاباً وَلَا عِقَاباً.

وَكَانُواكَوُحُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُم الصَّغِيرَ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ.

وَإِذَا غَضِبُواكَانُواكَالْفِيلِ الْهَائِجِ، لَا يَلْقَىٰ شَيْئاً إِلَّا قَتَلَهُ. وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ. وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ. وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. وَكَذَٰلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَخَافُ اللهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ.

#### ٤ ـ قُصُورُ عَادٍ

وَكَانَ عَادٌ لَا شُعْلَ لَهُمْ إِلَّا الْأَكْـلُ وَالشُّـرْبُ وَاللَّـهْوُ وَاللَّهْوُ وَاللَّهُوُ وَاللَّهُو

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي بِنَاءِ الْقُصُورِ الْـعَالِيَةِ وَالْبُيُوتِ الْوَاسِعَةِ.

وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ تَضِيعُ فِي الْمَاءِ والطِّينِ وَالْحِجَارَةِ وَكَانَوا لَا يَرَوْنَ مَكَاناً خَالِياً أَوْ أَرْضاً مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْراً رَفِيعاً.

وَكَانُوا يَبْنُونَ بُيُوتاً كَأَنَّمَا يَسْكُنُونَ فِيها دَائِماً وَلَا يَمُوتُونَ أَبداً.

وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُوراً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ.

وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ بَيْتاً يَسْكُنُونَ فيهِ وَبُيُوتُ الْأَغْنِياءِ لَا سَاكِنَ فِيهَا، وَمَنْ رَآهُمْ وَرَأَىٰ قُصُورَهُمْ عَـرَفَ الْأَغْنِياءِ لَا سَاكِنَ فِيهَا، وَمَنْ رَآهُمْ وَرَأَىٰ قُصُورَهُمْ عَـرَفَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ.

#### ٥ \_ هُودٌ الرَّسُولُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولاً.

إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ فِي الْأَرْض.

وَكَانَ عَادٌ لَا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إِلَّا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو وَاللَّهُو

وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُولُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الدِّينِ، وَكَانَ عَادٌ عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا أَغبِيَاءَ فِي الدِّينِ، يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلا يَعْقِلُونَ.

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً يَهْدِيهِمْ.

وأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الرَّسُولُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَـعْرِفُونَهُ وَيَفْهَمُونَ كَلامَهُ.

كَانَ هُودٌ ذٰلِكَ الرَّسُولَ، وُلِدَ فِي بَيْتٍ شَرِيفٍ فِي عادٍ وَنَشَأَ عَلَىٰ عَقْلٍ وَصَلَاحٍ.

#### ٦ ـ دَعْوَةُ هُودٍ

وَقَامَ هُودٌ فِي قَوْمِهِ يَدْعُو وَيَـقُولُ:

﴿ يِمَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرُهُ ﴾ .

وَقَالَ هُودٌ: «يَا قَوْمِ كَيْفَ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا تَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَكُمْ»!؟.

يَا قَوْمِ هٰذِهِ الْحِجَارَةُ الَّتِي نَحَتُّمُوهَا أَمْسِ كَيْفَ تَعْبُدُونَها الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، وبَارَكَ لَكُمْ فِي الْأَمْـوَالِ النَّوْمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، وبَارَكَ لَكُمْ فِي الْأَمْـوَالِ والنَّمْلِ.

وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَزَقَكُمْ قُوَّةً فِي الْجِسْمِ. كَانَ مِنْ حَقِّ هٰذِهِ النِّعَمِ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ. إِنَّ هٰذَا الْكُلْبَ الَّذِي تَرْمُونَ إِلَيْهِ بِعَظْمٍ لَا يُفَارِقُ بَـيْتَكُمْ وَيَثْبَعُكُمْ كَالظِّلِّ.

أَفَرَأَيْتُمْ كَلْباً يَثْرُكُ سَيِّدَهُ وَيَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؟ أَوَرَأَيْتُمْ حَيَوَاناً يَعْبُدُ حَجَراً، أَوَرَأَيْـتُمْ حَيَوَاناً يَسْـجُدُ لِصَنَم؟

هَلِ الْإِنْسَانُ أَذَلُّ مِنَ الْحَيَوَانِ، أَمْ هُوَ أَجَلُّ مِنَ الْحَيَوانِ؟

#### ٧ ـ جَوابُ الْقَوْمِ

كَانَ الْقَوْمُ فِي شُغْلٍ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ. وَقَدْ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَآطْمَأَنُّوا بِهَا.

ضَاقَ قَلْبُهُمْ بِكَلامِ هُودٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا يَـقُولُ هُودٌ؟ مَاذَا يُرِيدُ هُودٌ؟ نَحْنُ لَا نَفْهَمُ كَلامَهُ! قَالُوا: سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ!

وَلَمَّا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةً أُخْرِيٰ، قالَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ:

﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبينَ ﴾.

﴿قَالَ: يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ .

## ٨ ـ حِكْمَةُ هُودٍ

وَمَازَالَ هُودٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ. قَالَ هُودٌ: يَا قَوْمِ أَنَا أَخُوكُمْ وَصَدِيقُكُمْ بِالْأَمْسِ! أَلَا تَعْرِفُونِني؟

يَا إِخْوَاني! لِمَاذَا تَخَافُونَني وَتَفِرُّونَ مِنِّي، إِنِّي لَا أَنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا.

﴿ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىَ اللهِ ﴾ .

يَا قَوْمِ مَاذَا تَخَافُونَ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللهِ، وَاللهِ، لَا تَفْقِدُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا إِذَا آمَنْتُمْ بِاللهِ إِ

بَلْ يُبَارِكُ اللهُ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَيَزيدُ فِي قُوَّتِكُمْ.

وَيَا قَوْمِ لِمَاذَا تَتَعَجَّبُونَ مِنْ رِسَالَتِي؟ إِنَّ اللهَ لَا يُكَلِّمُ وَاحِداً وَاحِداً!

إِنَّ اللهَ لَا يُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَقُولُ لَهُ: افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا! إِنَّ اللهَ لَا يُخَالِكُ كَذَا! إِنَّ اللهَ يُرْسِلُ إِلَىٰ كُلِّ قَوْمٍ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ. وَقَدْ أَرْسَلَنى إِلَيْكُمْ أَكُلَّمُكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ:

﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُــلٍ مِــنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ﴾ ؟

#### ٩ ـ إِيمَانُ هُودٍ

وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَاباً! وَمَا عَلِمُواكَيْفَ يُجِيبُونَ هُوداً!.

وَلٰكِنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا عَجَزُوا: قَدْ غَضِبَتْ عَلَيْكَ آلِهَتُنَا فَأَصَابَكَ مَرَضٌ فِي عَقْلِكَ ! وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالٌ مِنَ الْآلِهَةِ.

قَالَ هُودٌ: إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَنْفَعُ أَحَداً وَلَا تَضُرُّ! وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لاَ تَتَكَلَّمُ وَلاَ تَسْمَعُ وَلَا تَنْظُرُ! إِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ خَيْراً وَلَا شَرّاً.

وَلَا تَمْلِكُ لِأَحَدٍ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً!

وَإِنَّكُمْ أَيْضاً لَا تَمْلِكُونَ خَيْراً وَلَا شَرًّا!

وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً!

إِنِّي لَا أُومِنُ بِآلِهَتِكُمْ وَلَا أَخَافُهُمْ.

﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾.

وَلَا أَخَافُكُمْ أَيْضاً «فَكيدوُني جَمِيعاً».

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾.

كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَا تَسْقُطُ وَرَقَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

## ١٠ \_ عِنَادُ عَادٍ

سَمِعَتْ عَادُكُلَّ ذَٰلِكَ وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا! ضَاعَتْ فِيهِمْ نَصِيحَةُ هُودٍ! ضَاعَتْ فِيهِمْ حِكْمَةُ هُودٍ. وَقَالُوا: يَا هُودُ مَا عِنْدَكَ دَلِيلٌ وَلَا بَيِّنَةٌ! وَلَا نَتْرُكُ يَا هُودُ آلِهَتَنَا الْقَدِيمَةَ لِقَوْلِكَ الْجَدِيدِ. أَنَتْرُكُ الْآلِهَةَ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُها آبَاؤُنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ؟ أَنتُرُكُ الْآلِهَةَ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُها آبَاؤُنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ؟

وَيَا هُودُ إِنَّكَ لَا تُؤْمِنُ بِآلِهَتِنَا وَلَا تَخَافُهُمْ.

فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلْهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ.

وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثيراً تَذْكُرُ الْعَذَابَ، فَأَيْنَ هُوَ يَا هُودُ، وَمَتَىٰ يَجِيءُ؟

قَالَ هُودٌ: ﴿إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾. قَالَتْ عَادُ: فَإِنَّنَا نَنْتَظِرُ ذَٰلِكَ الْعَذَابَ وَنَشْتَاقُ أَنْ نَرَاهُ. وَتَعَجَّبَ هُودٌ مِنْ جَرَاءَتِهِمْ، وَتَأَسَّفَ هُودٌ عَلَىٰ سَفَاهَتِهِمْ.

#### ١١ ـ أَلْعَـذَابُ

وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظرُونَ الْمَطَرَ كُلَّ يَوْمٍ وَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّماءِ فَلَا يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابِ.

وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظيمٌ إِلَى الْمَطَرِ. وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظيمٌ إِلَى الْمَطَرِ. ذَاتَ يَوْمِ رَأُوا سَحَابَةً تَأْتِي إِلَيْهِمْ، فَفَرِحُوا جِدًّا.

وَصَاحُوا: هٰذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ! هٰذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ.

وَرَقَصَ النَّاسُ فَرحاً، وَنَادىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَقَالُوا: سَحَابةُ مَطَرِ! سَحَابَةُ مَطَرِ!

وَلٰكِنَّ هُوداً فَهِمَ أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ جَاءَ.

وَقَالَ لَهُمْ هُودٌ: لَيْسَ هٰذَا سَحَابَ رَحْمَةٍ، بَلْ هُوَ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

وَكَانَ كَذٰلِكَ، فَقَدْ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلَهَا، وَمَا سَمِعَ النَّاسُ بِمِثْلِها.

وَهَبَّتِ الْعَاصِفَةُ تَقْلَعُ الْأَشْجَارَ وَتَهْدِمُ الْـبُيُوتَ وَتَـحْمِلُ السَّرِوِيَ وَتَـحْمِلُ الدَّوَابَ وَتَرْمِيها إِلَىٰ مَكَانٍ بَعيدٍ.

وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحْرَاءِ وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فَلَا يَرَى الْإِنْسَانُ شَبِئاً.

وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا.

وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ، وَاعْتَنَقَ النَّـاسُ بِـالْجُدْرَانِ، وَدَخَلَ النَّاسُ الْحُجُرَاتِ.

أَلْأَطْفَالُ يَبْكُونَ، وَالنِّسَاءُ يَـصِحْنَ، وَالرِّجَـالُ يَـدْعُونَ وَيَسْتَغِيثُونَ.

وَكَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ:

﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ .

كَانَ ذٰلِكَ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ.

وَمَاتَ الْقَوْمُ فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ. وَكَانَ مَنْظَراً غَرِيباً جِداً، أَلنَّاسُ أَمْوَاتٌ يَأْكُلُهُمُ الطَّيْرُ، وَالْبُيُوتُ خَرَابٌ يَسْكَنُهَا الْبُومُ.

وَنَجَا هُودٌ وَالْمُؤْمِنُونَ بِإِيمانِهِمْ، وَهَلَكَتْ عَادٌ بِكُفْرِهَا وَعِنَادِهَا.

﴿ أَلَا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ، أَلَا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ .

# نَاقَـةُ ثَمُـودَ

#### ١ \_ بَعْدَ عَادٍ

وَرِثَتْ ثَمُودُ عَاداً كَمَا وَرِثَتْ عَادُ أُمَّةَ نُوحٍ.

وَكَانَتْ ثَمُودُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ، كَمَا كَانَتْ عَادٌ عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ لَوْحٍ. لَوْحٍ.

وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضاً أَرْضاً جَمِيلَةً خَـضْرَاءَ، فِـيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

وَكَانَتْ ثَمُودُ كَعَادٍ فِي الْعِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الْبَسَاتِينِ. الْبَسَاتِينِ.

وَفَاقُوهُمْ فِي الْعَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ، فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالَ بُيُوتاً وَاسِعَةً جَمِيلَةً، وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشاً بَدِيعَةً. وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَـا يَصْنَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّمْع.

وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَىٰ عَجَباً، رَأَىٰ قُـصُوراً عَــظِيمَةً كَــالْجِبَالِ كَأَنَّــمَا بَـنَاهَا الْـجِنُّ، وَرَأَىٰ أَزْهَــاراً جَمِيلَةً الْجُدْرَانِ كَأَنَّمَا أَنْبَتَها الرَّبِيعُ.

وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ ثَمُودَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ.

جَادَتْ لَهُمُ السَّماءُ بِالْأَمْطَارِ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ وَالْأَزْهَارِ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْأَثْمَارِ، وَبَارَكَ وَالْأَثْمَارِ، وَبَارَكَ اللهُ لَهُمْ فِي الرِّرْقِ وَالْأَعْمَارِ.

#### ٢ ـ كُفْرَانُ ثَمُودَ

وَلٰكِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لَمْ يَحْمِلْ ثَمُودَ عَلَى الشُّكْرِ وَعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

بَلْ حَمَلَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ؛ وَنَسُّوا اللهَ وَفَرِحُوا

بِمَا أُوتُوا وَقَالُوا: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَـمُوتُونَ وَلَا يَـخْرُجُونَ مِـنْ قُـصُورِهِمْ وَجَنَّاتِهِمْ أَبَداً.

وَظَنُّوا أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُ فِي هٰذِهِ الْجِبَالِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا!.

لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَـظُنُّونَ أَنَّ أُمَّـةَ نُـوحٍ إِنَّـمَا غَـرِقَتْ لِأَنَّـهَا كَانَتْ الْوَادِي.

وَأَنَّ عَاداً إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ! وَأَنَّ عَاداً إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ! وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْمَوْتِ بِمَكانِ آمِنِ.

## ٣ \_ عِبَادَةُ الْأَصْنَام

وَلَمْ يَكْفِهِمْ هٰذَا، بَلْ نَحَتُوا الْحِجَارَةَ وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ. وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ كَمَا كانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ تَـعْبُدُهَا، وَكَذٰلِكَ عَادٌ. إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ مُلُوكَ الْحِجَارَةِ وَلٰكِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ صَارُوا عُبَّادَ الْحِجَارَةِ.

إِنَّ اللهَ كَرَّمَهُمْ وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

وَلٰكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهَانُوا الْإِنْسَانَ.

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّـاسَ شَـيْئًا وَلٰكِـنَّ النَّـاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

عَجَباً! إِنَّ الْحَجَرَ الَّذِي يَنْحِتُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَا يَأْسِىٰ وَلَا يَعْصِيهِمْ، قَدْ خَضَعُوا لَهُ وَوَقَعُوا سَاجِدِينَ!

أَيَعْبُدُ الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ؟ أَيَسْجُدُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ؟

وَلٰكِنَّهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَأَبَوْا أَنْ يَـعْبُدُوا اللهَ فَأَذَلَّهُمُ اللهُ.

## ك صالح (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيهِمْ رَسُولاً، كَما أَرْسَلَ إِلَىٰ أُمَّةِ نُوحٍ وَأَرْسَلَ إِلَىٰ أُمَّةِ نُوحٍ وَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولاً.

إِنَّ اللهَ لَا يَـــرْضَىٰ لِـعِبادِهِ الْكُـفْرَ، إِنَّ اللهَ لَا يُــجِبُّ الْفَسَادَالْأَرْض.

وَكَانَ فيهِمْ رَجُلُ اسْمُهُ صَالِحٌ، وُلِدَ فِي بَيْتٍ شَرِيفٍ وَنَشَأَ عَلَىٰ عَقْلِ وصَلَاح.

وَكَانَ وَلَداً نَجِيباً جِدّاً، وَكَانَ وَلَداً رَشِيداً جِدّاً، يُشِيرُ إِلَيْهِ النَّاسُ.

وَيَقُولُونَ: هٰذَا صَالِحٌ، هٰذَا صَالِحٌ.

وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبيرٌ، يَقُولُونَ: سَيَكُونُ لَهُ شَأْنُ، سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ.

يَرَى النَّاسُ أَنَّ صَالِحاً يَكُونُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَيَكُونُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ.

وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ.

وَيَـــرَىٰ أَبُـــوهُ أَنَّ ابْــنَهُ يَكْسِبُ بِــعَقْلِهِ مَــالاً عَـظِيماً وَيَخْرُجُ النَّاسِ.

يَخْرُجُ عَلَىٰ فَرَسٍ وَوَرَاءَهُ الْخَدَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ،

وَيَقُولُونَ هٰذَا ابْنُ فُلَانٍ، هٰذَا ابْنُ فُلَانٍ!

وَكَمْ يَكُونُ سُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ سَعِيدٌ جِدّاً ، إِنَّا ابْنَهُ غَنِيٌّ جِدًاً .

وَلٰكِنَّ اللهَ أَرَادَ غَيْرَ ذٰلِكَ، إِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَلُكِنَّ اللهُ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَيُرْسِلَهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

وَهَلْ فَوْقَ ذَٰلِكَ شَرَفٌ؟ وَهَلْ فَوْقَ ذَٰلِكَ كَرَامَةٌ؟

# ٥ ـ دَعْوَةُ صَالِحٍ

وَقَامَ صَالِحٌ فِي قَوْمِهِ يَـقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ:

﴿ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ .

وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِي شُغْلٍ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ.

وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَلَا يَــرَوْنَ إِلْــهاً غَــيْرَهَا، فَــمَا أَعْجَبَتْهُمْ دَعْوَةُ صَالحٍ. غَضِبَ أَغْنِيَاءُ ثَمُودَ وَقَالُوا: مَنْ هٰذَا؟

قَالَ الْخُدَّامُ: هَذَا صَالِحٌ.

قَالُوا: مَاذَا يَقُولُ؟

قَالُوا: يَــقُولُ، اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ، وَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَيَجْزِيكُمْ.

وَيَقُولُ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، أَرْسَلَني إِلَىٰ قَوْمي.

ضَحِكَ الْأَغْنِيَاءُ وَقَالُوا: مِسْكِينٌ! هَلْ يَكُونُ هٰذَا رَسُولاً؟ مَا عِنْدَهُ قَصْرٌ وَلَا بُسْتَانٌ، ومَا لَهُ زَرْعٌ وَلَا نَخِيلٌ! فَكَـيْفَ يَكُونُ هٰذَا رَسُولاً؟

## ٦ ـ دِعَايَةُ الْأَغْنِياءِ

وَرَأَى الْأَغْنِيَاءُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَمِيلُونَ إِلَىٰ صَالِحٍ فَخَافُوا عَلَىٰ رِيَاسَتِهِمْ وَقَالُوا:

﴿ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ .

﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ ۚ إِذاً لَخْسِرُونَ ﴾ .

﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴾.

﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾.

﴿إِنْ هِـيَ إِلَّا حَـيَاتُنَا الدُّنْـيَا نُـمُوتُ وَنَـحْيَا وَمَـا نَـحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَـذِباً وَمَـا نَـحْنُ لَـهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

#### ٧ \_ قَدْ أَخْطَأَ ظَنُّنا!

وَكَفَرَ النَّاسُ بَصَالِحٍ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ.

وَلَمَّا وَعَظَهُمْ صَالِحٌ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ قَالُوا:

يَا صَالِحُ كُنْتَ وَلَداً نَجِيباً جِداً، وَكُنْتَ وَلَداً رَشِيداً جِداً وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ. وَكُنَّا نَظُنُّ وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلاَنٍ فَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً. وَالَّذِينَ كَانُوا في سِنِّكَ، وَكَانُوا دُونَكَ فِي الْعَقْلِ أَصْبَحُوا رِجَالاً كِبَاراً.

وَأَنْتَ يَا صَالِحُ أَخَذْتَ سَبِيلَ الْفَقْرِ؛ قَدْ أَخْطَأَ ظَنَّنَا فِيكَ، قَدْ خَابَ رَجَاؤُنَا فِيكَ.

مِسْكِينٌ أَبُوكَ، مَا نَالَ خَيْراً مِنْكَ.

مِسْكِينَةٌ أُمُّكَ، لَقَدْ ضَاعَ تَعَبُهَا فِيكَ!

سَمِعَ صَالِحٌ كُلَّ هٰذَا وَتَأَسَّفَ عَلَىٰ قَوْمِهِ؛ وَإِذَا مرَّ صَالِحٌ بِقَوْمٍ قَالُوا: رَحِمَ اللهُ أَبَا صَالِحِ لَقَدْ ضَاعَ ابْنُهُ.

# ٨ ـ نَصِيحَةُ صَالِح

وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ.

يَـقُولُ: يَا إِخْوَانِي! أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ هُنَا إِلَى الأَبَدِ؟ أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ تَبْقُونَ هُنَا إِلَى الأَبَدِ؟ أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ تَسْكُنُونَ فِي هٰذِهِ القُصُّورِ دَائِماً؟ أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ فِي هٰذِهِ الْبَسَاتِينِ وَالْأَنْهَارِ؟ وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنْ هٰذِهِ الزُّرُوعِ وَالْأَشْجَارِ؟ وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتاً؟ أَبَداً! أَبَداً! إِنَّ ذٰلِكَ لَا يَكُونُ! إِنَّ ذٰلِكَ لَا يَكُونُ! فَلِمَاذَا مَاتَ آباؤُكُمْ يا إِخْوَاني؟!

كَانَتْ لَهُمْ قُصُورٌ، وَكَانَتْ لَهُمْ كَذٰلِكَ بَسَاتِينٌ وَعُيُونٌ.

وَكَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ وَنَخِيلٌ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً يَسْكُنُونَ فِيهَا.

وَلٰكِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ! وَلٰكِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ! وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَوَجَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلاً! كَذَٰلِكَ تَمُوتُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً وَيَبْعَثُكُمُ اللهُ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ هٰذَا النَّعِيم.

## ٩ \_ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ

وَيا إِخْوَانِي لِماذَا تَفِرُّونَ مِنِّي؟ مَاذَا تَخَافُونَ؟ أَنا لَا أَنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا، أَنَا لَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ شَيْئًا.

أَنَا أَنْصَحُ لَكُمْ وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي.

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ رَبِّ

#### الْعٰلَمِينَ ﴾ .

وَيَا إِخْوَانِي لِماذَا لَا تُطِيعُونَنِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ؟ وَلِمَاذَا تُطِيعُونَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ؟ وَالَّذِينَ يَفْجُرُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ! وَعَجَزَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَجِدُوا عَلَىٰ ذٰلِكَ جَوَاباً.

فَقَالُوا: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَقَالُوا: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

#### ١٠ \_ نَاقَةُ اللهِ

قَالَ صَالِحُ: وَأَيَّ آيَةٍ تُرِيدُونَ؟

قَالُوا: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ هٰذَا الْجَبَلِ نَاقَةً حَامِلاً! وَكَانَ النَّاسُ يَعْلَمُونَ أَنَّ النَّاقَةَ لَا تَلِدُهَا إِلَّا النَّاقَةُ.

وَأَنَّ النَّاقَةَ لَا تَنْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَنْتِجُ مِـنَ الْـحَجَرِ. وَلَا تَنْتِجُ مِـنَ الْـحَجَرِ. وَأَنَّهُمْ سَيَنْجَحُونَ!

وَلَكِنَّ صَالِحاً كَانَ قَوِيَّ الْإِيمانِ بِرَبِّهِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

فَدَعَا اللهَ صَالِحٌ، وَكَانَ كَما طَلَبَ النَّاسُ، خَرَجَتْ مِنَ الْجَبَلِ نَاقَةٌ حَامِلٌ وَوَلَدَتْ.

وَتَحَيَّرَ النَّاسُ وَدَهِشُوا، وَلٰكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ وَاحِدٌ.

## ١١ \_ أَلنَّوْبَةُ

قَالَ صَالِحُ: هٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ، وَهٰذِهِ آيَةُ اللهِ! سَأَلْتُمْ فَخَلَقَهَا لَكُمْ بِقُدْرَتِهِ.

فَاحْتَرِمُوا هٰذِهِ النَّاقَةَ ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾.

وَإِنَّ هٰذِهِ النَّاقَةَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَتَشْرَبُ وَتَأْتِي وَتَدْهَبُ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَفُهَا وَمَاؤُهَا، فَالْعَلَفُ كَثِيرٌ وَالْمَاءُ كَثِيرٌ.

وَكَانَتْ هٰذِهِ النَّاقَةُ كَبِيرَةً جِدَّاً وَغَرِيبَةً فِي الْخَلْقِ، فَكَانَتْ مَاشِيَتُهُمْ تَخَافُهَا وَتَنْفِرُ مِنْهَا.

وَكَانَتْ كُلَّمَا جَاءَتْ تَشْرَبُ نَفَرَتِ الْمَاشِيَةُ وَفَرَّتْ.

رَأَىٰ صَالِحٌ ذَٰلِكَ فَقَالَ: لِلنَّاقَةِ يَوْمٌ وَلِمَاشِيَتِكُمْ يَوْمٌ. فَيَوْماً تَشْرَبُ مَاشِيَتُكُمْ. وَكَذَٰلِكَ كَانَ، تَشْرَبُ مَاشِيَتُكُمْ. وَكَذَٰلِكَ كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ الْقَوْمِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ. وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ الْقَوْمِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ.

#### ١٢ ـ طُغْيَانُ ثَمُّودَ

وَلَٰكِنِ اسْتَكْبَرَ الْقَوْمُ وَطَغَوْا، وَقَـالُوا: لِـمَاذَا لَا تَشْـرَبُ مَاشِيَتُنَا كُلَّ يَوْمٍ؟

وَضَجِرَ النَّاسُ مِنْ هٰذِهِ النَّاقَةِ الَّتِي تَنْفِرُ مِنْهَا مَاشِيتُهُمْ. وَكَانَ صَالِحُ قَدْ حَذَّرَهُمْ مِنْ أَنْ يُهِينُوا هٰذِهِ النَّاقَةَ، وَلٰكِتَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوا.

قَالُوا: مَنْ يَقْتُلْ هٰذِهِ النَّاقَةَ؟

قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: أَنَا!

وَقَامَ الْآخَرُ وَقَالَ: أَنَا!

وَذَهَبَ الشَّقِيَّانِ وَجَلَسَا يَنْتَظِرَانِ خُرُوجَ النَّاقَةِ؛ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَتِ النَّاقَةِ؛ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَتِ النَّاقَةُ رَمَاهَا الْأَوَّلُ بِسَهْمٍ، وَنَحَرَهَا الثَّاني فَقَتَلَها.

#### ١٣ ـ أَلْعَـذابُ

وَلَمَّا عَلِمَ صَالِحٌ أَنَّ النَّاقَةَ قَدْ نُحِرَتْ تَأَسَّفَ وَحَزِنَ جِدَّاً، وَقَالَ لِلنَّاسِ: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ ﴾.

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رِجَالٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ؛ فَحَلَفُوا وَقَالُوا: نَقْتُلُ صَالِحاً وَأَهْلَهُ فِي اللَّيْلِ، وَإِذَا لِيُسْئِلْنَا نَقُولُ: مَا عِنْدَنَا عِلْمٌ؛ وَلٰكِنَّ اللهَ حَفِظَ صَالِحاً وَأَهْلَهُ.

وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ؛ أَصْبَحُوا كَعَادَتِهِمْ فَإِذَا بِصَيْحَةٍ مَعَ زِلْزالٍ شَدِيدٍ.

صَيْحَةٍ تَفَطَّرَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزِلْزَالٌ تَهَدَّمَتْ مِنْهُ الْبُيُوتُ وَكَانَ يَوْماً عَلَىٰ ثَمُودَ شَدِيداً.

وَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَخَرِبَتِ الْمَدِينَةُ.

وَهَاجَرَ صَالِحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الشَّقِيَّةِ. وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهَا؟

وَخَرَجَ صَالِحٌ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَهُمْ أَمْــوَاتُ، فَــقَالَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ:

﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ .

وَلَا يَرَى الْإِنْسَانُ الْيَوْمَ هُنَالِكَ إِلَّا قُصُوراً خَـالِيةً وَبِــثُراً مُعَطَّلَةً.

وَلَا يَرَىٰ إِلَّا قُرِىً مُوحِشَةً لَيْسَ فِيهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ.

وَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَـلَىٰ دِيَـارِ ثَحُو اللهِ عَلَىٰ دِيَـارِ ثَحُو اللهِ إِلَى الشَّامِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:

﴿ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِنَ حَذَراً مِنْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ﴾.

﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْداً لِثَمُودَ ﴾ .

#### بسم الله ألرَّحمٰن ألرَّحيم

## ١ \_ مِنْ كَنْعَانَ إِلَىٰ مِصْرَ

إِنْتَقَلَ يَعْقُوبُ «عَلَيْهِ السَّلَامُ» إِلَىٰ مِصْرَ وَانْتَقَلَ مَعَهُ أَوْلَادُهُ. إِنْتَقَلُوا إِلَىٰ مِصْرَ لِأَنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ «عَلَيْهِمَا السَّلَامُ» هَوَ سَيِّدُ مِصْرَ، يَأْمُرُ وَيَنْهِىٰ فِيهَا.

وَكَانُوا فِي كَنْعَانَ يَرْعَوْنَ الْغَنَمَ وَيَحْلِبُونَ الشَّاةَ وَيَبِيعُونَ الصُّوفَ.

وَعَبِيدُ يُوسُفَ وَخَدَمُهُ يَأْكُلُونَ وَيَنْعَمُونَ فِي مِصْرَ! فَمَا يَصْنَعُونَ فِي كَنْعَانَ؟ وَلِمَاذَا لَا يَذْهَبُونَ إِلَىٰ مِصْرَ؟ أَرْسَلَ يُوسُفُ إِلَىٰ يَعْقُوبَ وَأَهْلِهِ وَطَلَبَهُمْ مِنْ كَنْعَانَ. وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ حَتَّىٰ يَرَىٰ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ.

وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَشَرابٌ، وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ عَيْشٌ وَهُوَ وَحِيدٌ فِي مِصْرَ؟

وَمَاذَا يَصْنَعُ بِالْقُصُورِ وَأَبُوهُ وَإِخْوَتُهُ فِي بَيْتٍ صَغِيرِكَنْعَانَ؟!

وَجَاءَ يَعْقُوبُ وَأَوْلاَدُهُ إِلَىٰ مِصْرَ فَاسْتَقْبَلَهُمْ يُوسُفُ وَفَرِحَ بِهِمْ فَرَحاً عَظِيماً.

وَاسْتَقْبَلَتْ مِصْرُ أُسْـرَةَ سَـيِّدِهَا وَأُسْـرَةَ مَـلِكِهَا الْكَـرِيمِ وَفَرِحَتْ بِها فَرَحاً عَظِيماً.

وَأَحَبَّ أَهْلُ مِصْرَ هٰذَا الْبَيْتَ الْكَرِيمَ، لِأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ يُوسُفَ لِكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى النَّاسِ.

وَلِأَ نَّهُمْ رَأُوْا فِي يُوسُفَ أَخاً نَاصِحاً شَفِيقاً، فَرَأُوْايَعْقُوبَ وَالِداً مَاجِداً كَرِيماً.

وَكَانَ يَعْقُوبُ كَبِيرَ الْبِلَادِ، وَشَيْخَ مِصْرَ، وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ لَهُ كَالْأَبْناءِ. وَطَابَتْ لِيَعْقُوبَ وَأَبْنَائِهِ الْإِقامَةُ فِي مِصْرَ وَصَارَتْ لَهُمْ وَطَناً.

#### ٢ ـ بَعْدَ يُوسُفَ

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يَعْقُوبُ فَحَزِنَ عَلَيْهِ يُوسُفُ وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ.

وَدَفَنُوا الشَّيْخَ فِي مِصْرَ وَكَأَ نَّهُمْ فَقَدُوا أَبَاهُمْ.

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يُوسُفُ أَيْضاً فَكَانَ يَوْماً عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ شَدِيداً.

وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ حُزْناً شَدِيداً وَبَكَوْا عَـلَيْهِ بُكَـاءً طَوِيلاً.

وَنَسِيَ النَّاسُ أَحْزَانَهُمْ وَكَأَ نَّهُمْ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ هٰذَا الْيَوْمِ. الْيَوْمِ.

وَدَفَنُوا يُوسُفَ أَيْضاً وَعَزَّىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَكَانُوايُوسُفَ سَوَاءً.

كُلُّ صَغِيرٍ فَقَدَ أَبَاهُ وَكُلُّ كَبِيرٍ فَقَدَ أَخَاهُ.

وَمَشَى النَّاسُ إِلَىٰ إِخْوَةِ يُوسُفَ وَأَبْنَائِهِمْ يُعَزُّونَهُمْ.

وَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَيُّهَا السَّادَةُ! لَيْسَتْ خَسَارَتُكُمُ الْيَوْمَ أَكْبَرَ مِنْ خَسَارَتِنا نَحْنُ.

فَقَدْ فَقَدْنَا فِي دَفِينِ الْيَوْمِ أَخاً شَفِيقاً ، وَسَيِّداً رَحِيماً وَمَلِكاً عَادلاً.

هُوَ الَّذِي أَرَاحَ الْعِبادَ، وَأَزَالَ الظُّلْمَ مِنَ الْبِلَادِ.

هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْكَبِيرَ يَظْلِمُ الصَّغِيرَ، وَمَنَعَ الْقَوِيَّ يَأْكُـلُ الضَّغِينَ. الضَّعِيفَ.

هُوَ الَّذِي أَغاثَ الْمَظْلُومَ وَأَجَازَ الْخَائِفَ وَأَطْعَمَ الْجَائِعَ.

هُوَ الَّذِي هَدَانَا إِلَى الْحَقِّ وَدَعَانَا إِلَى اللهِ وَكُنَّا قَبْلَ قُدُومِهِ بَهَائِمَ لَا نَعْرِفُ اللهَ وَلَا نَعْرِفُ الْآخِرَةَ.

هُوَ الَّذِي أَغَاثَنَا أَيَّامَ الْمَجَاعَةِ فَكُنَّا نَأْكُلُ وَنَشْبَعُ، وَالنَّاسُ يَمُوتُونَ فِي الْبِلَادِ الْأُخْرَىٰ.

إِنَّا لَا نَنْسَىٰ مَلِكَنَا الْكَرِيمَ أَبَداً وَلَا نَنْسَىٰ أَيُّهَا السَّادَةُ أَنَّكُمْ إِنَّا لَا نَنْسَىٰ أَيُّهَا السَّادَةُ أَنَّكُمْ إِخْوَتُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ.

وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ سَيِّدُنَا يَوْمَ قُدُومِكُم إِلَىٰ مِصْرَ وَكَمْ فَرِحْنَا بِفَرَح سَيِّدِنَا!

فَالْبِلَادُ بِلَادُكُمْ، وَإِنَّا لَكُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ كَمَا كُنَّا فِي حَيَاةِ سَيِّدِنَا.

## ٣ ـ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي مِصْرَ

وَهٰكَذَا كَانَ مُدَّةً طُويلَةً!

فَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ مِصْرَ مَا قَالُوا وَعِرَفُوا لِلْكَنْعَانِيِّينَ الْفَضْلَ.

وَكَانَ هُؤُلَاءِ الْكَنْعَانِيُّونَ الَّـذِينَ كَـانُوا يُـدْعَوْنَ «بَـنِي إِسْرَائِيلَ» أَصْحَابَ شَرَفٍ وَأَمْوَالِ.

وَلٰكِنْ تَغَيَّرَتِ الْأَحْوَالُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَقَدْ فَسَدَتْ أَخْلاقُهُمْ، وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ وَدُعَاءَ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ، وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيَا.

وَتَغَيَّرَ لَهُمُ إِلنَّاسُ أَيْضاً وَصَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَـا كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ. وَصَارُوا كَسَـائِرِ النَّـاسِ، لَا يَــمْتَازُونَ عَــنِ النَّـاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ.

وَصَارَ النَّاسُ يَحْسُدُونَ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ وَيَـحْتَقِرُونَ الْـفَقِيرَ مِنْهُمْ.

وَصَارَ أَهْلُ مِصْرَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ كَغَرِيبٍ جَاءَ مِنْ بَـلَدٍ آخَرَ.

وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي مِصْرَ.

وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّينَ.

وَيَرَىٰ بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ يُوسُفَ كَانَ غَرِيباً جَاءَ مِـنْ كَنْعَانَ.

وَاشْتَراهُ عَزِيزُ مِصْرَ.

وَلَيْسَ لِلْكَنْعَانِيِّ أَنْ يَحْكُمَ مِصْرَ.

وَنَسِيَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوشُفَ وَكَرَمَهُ وَإِحْسَانَهُ.

#### ٤ \_ فِرْعَوْنُ مِصْرَ

وَجَاءَ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ فَرَاعِنَةٌ «مُلوكُ مِصْرَ» يُبْغِضُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بُغْضاً شَدِيداً.

وَجَاءَ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا.

فَكَانَ لَا يَرَىٰ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُمْ مِنْ بَيْتِ يُوسُفَ مَلِكِ مِصْرَ الْكَرِيم.

بَلْ كَانَ لَا يَرَىٰ أَنَّهُمْ بَشَرٌ يَسْتَحِقُّونَ الرَّحْمَةَ وَالْإِنْصَافَ.

وَجَاءَ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا.

وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ قَوْمَهُ «الْقِبْطَ» مِنْ نَوْعٍ وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ نَوْعِ آخَرَ.

أَلْقِبْطُ مِنْ نَوْعِ الْمُلُوكِ خُلِقُوا لِيَحْكُمُوا.

وَبَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ نَوْعِ الْعَبِيدِ خُلِقُوا لِيَخْدِمُوا.

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُعَامِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالدَّوَابِّ

يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنْسَانُ وَلَا يُعْطِيهَا إِلَّا قُوتَ يَوْمِهَا.

وَكَانَ فِرْعَوْنُ مَلِكاً جَبَّاراً مُتَكَبِّراً لَا يَرَىٰ فَوْقَهُ أَحَداً.

وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ بَلْ كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ .

وَكَانَ مَغْرُوراً بِمُلْكِهِ وَقُصُورِهِ وَقُوَّتِهِ وَيَقُولُ: ﴿ أَلَيْسَ لَيَ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ؟

وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً لِنَمْرُودَ مَلِكِ بَابِلَ.

وَكَانَ يَغْضَبُ إِذَا عَلِمَ أَحَداً يَرَىٰ فَوْقَهُ أَحَداً.

وَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ، وَأَطَاعَهُ النَّاسُ.

وَامْتَنَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَيُؤْمِنُونَ بُرُسُلِهِ وَاللهِ وَيُؤْمِنُونَ بُرُسُلِهِ وَالشَّدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

# ٥ \_ ذَبْحُ الأَطْفَالِ

وَذَهَبَ كَاهِنٌ قِبْطِيٌّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَالَ لَهُ:

« يُولَدُ مَوْ لُودٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَذْهَبُ مُلْكُكَ عَلَىٰ يَدِهِ ».

وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ، وَأَمَرَ الشُّرْطَةَ أَنْ يَذْبَحُواكُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ.

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَرَىٰ أَنَّهُ رَبُّ النَّاسِ يَذْبَحُ مَنْ يَشَاءُ وَيَتْرُكُ مَنْ يَشَاءُ.

كَصَاحِبِ الْغَنَم يَذْبَحُ مِنْ غَنَمِهِ مَا يَشَاءُ وَيَتْرُكُ مَا يَشَاءُ.

وَانْتَشَرَتِ الشُّرْطَةُ فِي مِصْرَ يُفَتِّشُونَ وَيَبْحَثُونَ فَإِذَا عَلِمُوا مَوْلُوداً وُلِدَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذُوهُ وَذَبَحُوهُ كَـمَا تُـذْبَحُ النَّعْجَةُ.

وَعَاشَتِ الذِّئَابُ فِي الْعَابَةِ وَعَاشَتِ الْحَيَّاتُ وَعَاشَتِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ الْبَلَدِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَها أَحَدُ.

وَلٰكِنْ مَاكَانَ لِمَوْلُودٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعِيشَ فِي مَمْلَكَةِ فِرْعَوْنَ.

وَذُبِحَ أُلُونٌ مِنَ الْأَطْفَالِ أَمَامَ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ.

وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ مَوْلُودٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْماً عَسِيراً.

وَكَانَ يَوْمَ خُزْنِ وَبُكَاءٍ.

وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ مَوْلُودُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ تَعْزِيَةٍ وَرِثَاءٍ.

وَكَانَ يُذْبَحُ مِئَاتٌ مِنَ الْأَطْفَالِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ كَعِيدِ الْأَصْحَىٰ يُوْمٍ وَاحِدٍ كَعِيدِ الْأَصْحَىٰ يُذْبَحُ فِيهِ مِئَاتٌ مِنَ الْغَنَمِ وَالنِّعَاجِ وَالْبَقَرِ.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِـنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

#### ٦ ـ وِلادَةٌ مُوسىٰ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَقَعَ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ.

وُلِدَ ذَٰلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلَى لَهُ اللهُ عَوْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ يَدِهِ.

وُلِدَ ذٰلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَكُونَ خَلَاصُ بَـنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ يَدِهِ. وُلِدَ ذَٰلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ.

وُلِدَ ذَٰلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

وُلِدَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَىٰ رَغْمِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ.

وَعَاشَ مُوسَىٰ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عَلَىٰ رَغْمِ الشُّرْطَةِ وَرَقَابَتِهِمْ.

## ٧ \_ فِي النِّيلِ

وَلٰكِنْ خَافَتْ أُمُّ مُوسىٰ عَلَىٰ مَوْلُودِهَا الْجَمِيلِ، وَكَيْفَ لَا تَخَافُ وَعَدُوُّ الْأَطْفَالِ بِمِرْصَادٍ؟.

وَكَيْفَ لَا تَخافُ وَقَدِ اخْتَطَفَتِ الشُّـرْطَةُ عَشـرَاتٍ مِـنَ الثُّـرْطَةُ عَشـرَاتٍ مِـنَ الْأَطْفَالِ مِنْ حِجْرِ الْأُمَّهَاتِ فِي أُسْرَتِها.

مَاذَا تَصْنَعُ الْأُمُّ الْمِسْكِينَةُ، وَأَيْنَ تُـخْفِي هٰـذَا الْـمَوْلُودَ الْجَمِيلَ وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَاهَّةُ النَّمْل.

هُنَالِكَ أَغَاثَ اللهُ الأُمَّ الْمِسْكِينةَ وَأَلْهَمَهَا أَنْ تَضَعَهُ صُنْدُوقٍ

وَ تُلْقِيَهُ فِي النِّيلِ.

اللهُ أَكْبَرُ ! كَيْفَ تَضَعُ الْأُمُّ الْحَنُونُ طِفْلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَتُلْقِيهِ فِي النِّيلِ ؟!

مَـنْ يُـرْضِعُ الطِّـفْلَ فِـي الصُّـنْدُوقِ؟ وَكَـيْفَ يَـتَنَفَّسُ الطِّفْلُ الصُّنْدُوق؟!

في كُلِّ ذَٰلِكَ فَكَّرَتِ الْأُمَّ الْحَنُونَ وَلَٰكِنَّهَا تَوَكَّلَتْ عَلَى اللهِ وَاعْتَمَدَتْ عَلَىٰ وَحْي اللهِ.

وَلَيْسَ الْبَيْتُ أَحْفَظَ لِلطِّفْلِ مِنَ الصُّنْدُوقِ!

هُنَا الشُّرْطَةُ فِي كُلِّ مَكَانِ، وَعَدُوُّ الْأَطْفَالِ بِمِرْصَادٍ.

وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ.

وَفَعَلَتِ الْأُمُّ الْمِسْكِينَةُ مَا أَمَرَهَا اللهُ وَوَضَعَتْ طِفْلَهَا اللهُ وَوَضَعَتْ طِفْلَهَا اللهُ وَوَضَعَتْ طِفْلَهَا الْجَمِيلَ فِي النِّيلِ.

وَجَزِعَتِ الْأُمُّ الْحَنُونُ ثُمَّ صَبَرتْ وَتَوَكَّلَتْ عَلَى اللهِ.

﴿ وَأَوْ حَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

#### ٨ ـ فِي قَصْرِ فِرْعَوْنَ

كَانَ فِرْعَوْنُ لَهُ قُصُورٌ كَثِيرَةٌ عَلَىٰ شَاطِّئِ النِّيلِ.

وَكَانَ يَتَنَقَّلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَىٰ قَصْرٍ وَيَتَنَزَّهُ عَلَىٰ شَاطِئَ النِّيلِ. وَكَانَ يَوْماً جَالِساً عَلَىٰ شَاطِئَ النِّيلِ يَتَنَزَّهُ وَنَظَرَ إِلَى النَّهْرِ يَجْرِي تَحْتَ رِجْلَيْهِ.

وَكَانَتْ مَعَهُ مَلِكَةُ مِصْرَ تَتَنَزَّهُ مَعَ الْمَلِكِ وَتَرَىٰ إِلَى النِّيلِ يَجْرِي، وَبَيْنَمَا يَتَنَزَّهَانِ إِذْ وَقَعَ بَصَرُهُمَا عَلَىٰ صُنْدُوقٍ تَلْعَبُ بِهِ أَمْوَاجُ النِّيلِ كَأَنَّمَا تُقَبِّلُهُ.

هَلْ تَرَىٰ يَا سَيِّدِي ذَٰلِكَ الصُّنْدُوقَ؟

أَيْنَ الصُّنْدُوقُ؟ فِي النِّيلِ؟ إِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ سَقَطَتْ النِّيلِ. لَا يَا سَيِّدِي إِنَّمَا هُوَ صُنْدُوقٌ!

وَقَرُبَ الصُّنْدُوقُ، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ هٰذَا صُنْدُوقُ!

وَأَمَرَ الْمَلِكُ أَحَدَ الْخَدَمِ، وَقَالَ: إِلَيْكَ هٰذَا الصُّنْدُوقَ! وَذَهَبَ الْخَادِمُ وَأَخْرَجَ الصُّنْدُوقَ!

وَفُتِحَ الصُّنْدُوقُ فَإِذَا فِيهِ غُلَامٌ جَمِيلٌ يَبْتَسِمُ.

\_\_ وَ تَحَيَّرَ النَّاسُ، كُلُّ يَأْخُذُهُ وَيَرَاهُ.

وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ وَرَآهُ.

قَالَ بَعْضُ الْخَدَمِ: إِنَّ هٰذَا الْغُلَامَ إِسْرَائِيلِيُّ وَلَا بُدَّ لِلْمَلِكِ أَنْ يَذْبَحَهُ.

وَرَأَتْهُ الْمَلِكَةُ، وَدَخَلَ حُبُّهُ فِي قَلْبِهَا فَضَمَّتْهُ إِلَىٰ صَدْرِهَا وَقَبَّلَتْهُ.

وَشَفَعَتْ لَهُ عِنْدَ الْمَلِكِ وَقَالَتْ: ﴿قُرَّةُ عَيْنٍ لِمِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾.

وَ هٰكَذَا دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ قَصْرَ فِرْعَوْنَ، وَعَاشَ عَلَىٰ رَغْم فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتِهِ.

وَلَمْ يَهْتَدِ الشُّرْطَةُ إِلَىٰ هٰذَا الْمَوْلُودِ الْإِسْرَائِيلِيِّ، وَلَـهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ.

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرَبِّي فِرْعَوْنُ «عَدُوُّ الْأَطْفَالِ» طِفْلاً يَذْهَبُ مُلْكُهُ عَلَىٰ يَدِهِ.

مِسْكِينٌ فِرْعَوْنُ ! لَقَدْ أَخْطَأَ فِي شَأْنِ مُوسىٰ.

وَقَدْ أَخْطَأَ مَعَهُ وَزِيرُه هَامَانُ وَجُنُودُهُ.

﴿ وَٱلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خُطِئِينَ ﴾ .

## ٩ \_ مَنْ يُرْضِعُ الطُّفْلَ؟

وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيدُ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيلُ لُـعْبَةَ الْـقَصْرِ وَلَهْوَ الدَّارِ.

كُلُّ يَأْخُذُهُ وَيُقَبِّلُهُ، وَكُلُّ يُحِبُّهُ وَيَمْدَحُهُ، لِأَنَّ الْمَلِكَةَ تُحِبُّهُ حُبًا عَظِيماً.

فَكَيْفَ لَا تُحِبُّهُ سَيِّدَاتُ الْقَصْرِ وَكَيْفَ لَا يُحِبُّهُ خَدَمُ الْقَصْرِ؟ وَكُلُّ يَأْخُذُهُ وَيُقَبِّلُهُ، لِأَنَّ الطِّفْلَ جَمِيلٌ. وَطَلَبَتِ الْمَلِكَةُ مُرْضِعاً تُرْضِعُ الطِّفْلَ، وَجَاءَتْ وَأَخَذَتِ الطِّفْلَ وَجَاءَتْ وَأَخَذَتِ الطِّفْلَ وَلَكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِي وَيَأْبَىٰ.

وَطَلَبَتِ الْمَلِكَةُ مُـرْضِعاً أُخْـرَىٰ، وَحَضَرَتْ وَأَخَـذَتِ الطِّفْلَ، وَلَكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكى وَيَأْبَىٰ.

وَثَالِثَةً وَرَابِعَةً وَخَامِسَةً وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِي وَيَأْبَىٰ.

عَجَباً ! لِماذا لا يَرْتَضِعُ الطُّفْلُ، لِأَيِّ شَيْءٍ يَبْكِي ؟

إِجْتَهَدَتِ الْمَرَاضِعُ أَنْ تُرْضِعَ الطِّفْلَ لِتَسُرَّ الْمَلِكَةَ وَتَنَالَ مِنْهَا جَائِزَةً، وَلٰكِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ.

وَأُصْبَحَ الطُّفْلُ حَدِيثَ الْقَصْرِ وَشُغْلَ الدَّارِ.

هَلْ رَأَيْتِ يَا أُخْتِى الطِّفْلَ الْجَدْيِدَ؟

نَعَمْ قَدْ رَأَيْتُهُ؛ طِفْلٌ جَمِيلٌ جدّاً.

وَلٰكِنَّهُ طِفْلُ غَرِيبٌ لَيْسَ كَالْأَطْفَالِ! إِنَّهُ لَا يَرْتَضِعُ.

وَإِذَا أَخَذَتْهُ مُرْضِعٌ يَبْكِي وَيَأْبَىٰ أَنْ يَــرْتَضِعَ؛ مِسْكِــينُ كَيْفَ يَعِيشُ؟ إِنَّهُ يَمُوتُ. نَعَمْ، قَدْ مَضيٰ عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَلَمْ يَرْتَضِعْ.

# ١٠ ـ فِي حِجْرِ أُمِّهِ

وَقَالَتِ الْأُمُّ الْحَنُونُ لِأُخْتِ مُوسىٰ:

إِذْهَبِي يَا بِنْتِي وَانْظُرِي أَخَاكِ لَعَلَّهُ حَيٌّ.

إِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَني أَنَّهُ يَرُدُّ الطِّفْلَ إِلَيَّ وَأَنَّهُ يَحْفَظُهُ.

وَذَهَبَتْ أُخْتُ مُوسىٰ تَبْحَثُ عَنْ أَخِيهَا.

جَرَّ بَتْهَا الْمَلكَةُ.

وَسَمِعَتِ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ طِفْلٍ جَمِيلٍ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ. ذَهَبَتِ السَّيِّدَةُ وَوَقَفَتْ تَسْمَعُ حَدِيثَ النِّسَاءِ فِي الْقَصْرِ. هَلْ جَاءَتِ الْمُرْضِعُ الَّتِي طَلَبَتْهَا الْمَلِكَةُ مِنْ أَسْوَانَ؟ نَعَمْ يَا سَيِّدَتِي، وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ أَبَىٰ أَيْضاً وَلَمْ يَرْتَضِعْ. يَا سَلَامُ! مَا شَأْنُ هٰذَا الطِّفْلِ؟ لَعَلَّ هٰذِهِ هِيَ السَّادِسَةُ الَّتي

نَعَمْ، وَيَقُولُونَ إِنَّهَا مُرْضِعٌ نَظِيفَةٌ جِدًّا وَكُلٌّ يَرْتَضِعُ مِنْهَا.

سَمِعَتْ أُخْتُ مُوسىٰ هٰذَا الْكَلَامَ وَقَالَتْ بِأَدَبٍ وَلُطْفٍ: أَنَا أَعْرِفُ امْرَأَةً فِي الْبَلَدِ، لَا بُدَّ أَنْ يَرْتَضِعَ مِنْهَا الطِّفْلُ. قَالَتْ امْرَأَةٌ: أَنَا لَا أُصَدِّقُ، قَدْ جَرَّبْنَا سِتَّ مَرَاضِعَ وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ لَمْ يَرْتَضِعْ.

قَالَتْ أُخْرَىٰ: وَلِمَاذَا لَا نُجَرِّبُ السَّابِعَةَ، مَاذَا عَلَيْنَا؟ وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَى الْمَلِكَةِ فَطَلَبَتِ الْجَارِيَةَ وَقَالَتْ: «إِذْهَبِي وَخُذِي مَعَكِ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ ».

وَجَاءَتْ أُمُّ مُوسىٰ، وَجَاءَتْ خَادِمَةٌ وَقَدَّمَتْ إِلَيْهَا مُوسىٰ. فَاعْتَنَقَ الطِّفْلُ الْمَرْأَةَ وَأَقْبَلَ يَرْتَضِعُ، كَأَنَّهُ كَانَ مِنْهَا عَلَىٰ بِيعَادٍ.

وَلِماذَا لَا يَرْتَضِعُ وَهِيَ أُمُّهُ الْحَنُونُ؟! وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ وَهُوَ جَائِعُ مُنْذُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ؟! وَعَجِبَتِ الْمَلِكَةُ وَعَجِبَ أَهْلُ الْقَصْرِ وَارْتَابَ فِرْعَوْنُ وَعَجِبَتِ الْمَلِكَةُ وَعَجِبَ أَهْلُ الْقَصْرِ وَارْتَابَ فِرْعَوْنُ وَقَالَ: لِمَاذَا قَبِلَ هٰذَا الطِّفْلُ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ، فَهَلْ هِيَ أُمُّهُ؟ قَالَتْ أُمُّ مُوسىٰ: يَا سَيِّدِي! أَنَا امْرَأَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ طَيِّبَةُ الرِّيحِ طَيِّبَةُ اللَّينِ كُلُّ طِفْل يَقْبَلُنِي.

وَسَكَتَ فِرْعَوْنُ وَأَجْرَىٰ عَلَيْهَا رِزْقاً.

وَرَجَعَتْ أُمُّ مُوسىٰ إِلَىٰ بَيْتِهَا وَفِي حِجْرِهَا مُوسىٰ.

﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

## ١١ ـ إِلَىٰ قَصْرِ فِرْعَوْنَ!

وَلَمَّا أَتَمَّتُ أُمُّ مُوسىٰ رَضَاعَتَهُ رَدَّتُهُ إِلَى الْقَصْرِ.
وَنَشَأَ مُوسىٰ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ كَمَا يَنْشَأُ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ.
وَهٰكَذَا زَالَتْ مِنْ قَلْبِ مُوسىٰ مَهَابَةُ الْمُلُوكِ وَالْأَغْنِيَاءِ.
وَهٰكَذَا زَالَتْ مِنْ قَلْبِ مُوسىٰ مَهَابَةُ الْمُلُوكِ وَالْأَغْنِيَاءِ.
وَرَأَىٰ مُوسىٰ بِعَيْنَيْهِ كَيْفَ يَنْعَمُ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ.
وَكَيْفَ يَشْقَىٰ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ.
وَكَيْفَ يَجُوعُ بُنُو إِسْرَائِيلَ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ.
وَكَيْفَ يَجُوعُ بُنُو إِسْرَائِيلَ لِيَتْشَبَعَ دَوَابٌ فِرْعَوْنَ.
وَكَيْفَ يَجُوعُ بُنُو إِسْرَائِيلَ لِتَشْبَعَ دَوَابٌ فِرْعَوْنَ.

وَكَانَ مُوسَىٰ يَرَىٰ ذَٰلِكَ صَبَاحَ مَسَاءَ وَيَسْكُتُ. وَكَانَ مُوسَىٰ يَرَىٰ ذَٰلِكَ صَبَاحَ مَسَاءَ وَيَسْكُتُ. وَلَٰكِنْ كَانَ مُوسَىٰ يَغِيظُهُ ذَٰلِكَ. وَلَٰكِنْ كَانَ مُوسَىٰ يَغِيظُهُ ذَٰلِكَ. وَكَيْفَ لَا يَغِيظُهُ إِهَانَةُ قَوْمِهِ وَأُسْرَتِهِ. وَهُمْ أَبْنَاءُ الْكَرَامِ. وَمَا ذَنْبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ أَلِاً نَهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطاً؟! وَمَا ذَنْبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ أَلِاً نَهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطاً؟! فَذَا لَيْسَ بَذَنْبِ! هٰذَا لَيْسَ بَذَنْبِ!

### ١٢ \_ أَلضَّرْبَةُ الْقَاضِيَةُ

وَلَمَّاكَانَ مُوسَىٰ شَابَّاً قَوِيّاً آتَاهُ اللهُ حُكْماً وَعِلْماً. وَكَانَ مُوسَىٰ يُبْغِضُ الظَّالِمِينَ وَيَكْرَهُهُمْ، وَيُحِبُّ الضُّعَفَاءَ وَالْمَظْلُومِينَ وَيَنْصُرُهُمْ وَكَذٰلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ.

وَدَخَلَ مُوسىٰ مَدِينَةَ فِرْعَوْنَ مَرَّةً وَالنَّاسُ فِي لَهْوٍ وَشُغُلٍ. وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ، هٰذَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهٰذَا مِنَ

الْأَقْبَاطِ أَعْدَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

فَصَرَخَ الإِسْرائِيلِيُّ وَنَادَىٰ مُوسَىٰ لِنَصْرِهِ وَشَكَى الْقَبْطِيَّ. وَغَضِبَ مُوسَىٰ الْقَاضِيَةَ.

وَمَاتَ الْقِبْطِيُّ وَنَدِمَ مُوسىٰ جِدَّاً وَعَرَفَ أَنَّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان.

فَتَابَ مُوسىٰ إِلَى اللهِ وَأَنَابَ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ.

﴿ قَالَ: هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ .

وَتَابَ اللهُ عَلَىٰ مُوسىٰ، لِأَنَّ مُوسىٰ لَمْ يَـقْصِدْ أَنْ يَـقْتُلَ الْقَبْطِيِّ، بَلْ ضَرَبَهُ وَلٰكِنَّهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.

وَحَمِدَ اللهَ مُوسىٰ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَىَّ وَغَفَرَ لِـي ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ .

وَأَصْبَحَ فِي الْمَدينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ وَيَحْذَرُ مَـتَىٰ تَـجِيئُهُ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْل.

وَأَصْبَحَ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ مَتىٰ تَجِيئُهُ الشُّرْطَةُ وَيَأْخُذُونَهُ إِلَى الْجَبَّارِ. وَرَأَى الشُّرْطَةُ قَتِيلاً قِبْطِيّاً مِنْ خَدَمِ فِرْعَوْنَ فَفَتَّشُوا عَنِ الْقَاتِلِ وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْهِ.

وَمَــنْ يَــدُلُّهُمْ عَــلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَـعْلَمُهُ إِلَّا مُـوسىٰ وَالْإِسْرَائِيلِيُّ؟!

وَأَصْبَحَ الْقَتِيلُ حَدِيثَ الْبَلَدِ وَشُغْلَ الْمَدِينَةِ، كُلُّ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ وَلَا يَعْلَمُ قَاتِلَهُ.

وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَقَالَ لِلشُّرْطَةِ: لَا بُدَّ أَن تُـفَتِّشُوا عَـنِ الْقَاتِل.

#### ١٣ \_ يَظْهَرُ السِّرُّ

وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي يَرَىٰ مُوسىٰ ذٰلِكَ الْإِسْرَائِيلِيَّ فِي قِتَالٍ وَخِصَامِ مَعَ قِبْطِيٍّ آخَرَ.

وَمَا اسْتَحَىٰ الْإِسْرَائِيلِيُّ بَلْ صَرَخَ وَنَادَىٰ مُوسىٰ لِنُصْرَتِهِ.

قَالَ مُوسىٰ: إِنَّكَ رَجُلُ وَقِحُ، أَلَا تَزَالُ فِي قِتَالٍ وَجِدَالٍ مَعَ النَّاسِ وَلَا تَزَالُ تَصْرُخُ وَتُنَادِيني ؟

أَلا أَزَالُ أَنْصُرُكَ وَأُسَاعِدُكَ؟ ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾. وَلَكِنْ أَرَادَ مُوسىٰ أَنْ يُؤَدِّبَ الْقِبْطِيَّ قَلِيلاً وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمَا. وَرَأَى الْإِسْرَائِيلِيُّ غَضَبَ مُوسىٰ وَسَمِعَ مَلامَه.

وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهُ مُوسىٰ فَتَكُونَ الْقَاضِيَةَ، كَمَا ضَرَبَ الْقَاضِيَةَ، كَمَا ضَرَبَ الْقَبْطِيَّ فَكَانَتِ الْقَاضِيَةَ.

﴿ فَقَالَ: يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ .

هُنَالِكَ عَرَفَ الْقِبْطِيُّ أَنَّ مُوسىٰ هُوَ قَاتِلُ أَمْسِ.

وَذَهَبَ الْقِبْطِيُّ وَأَخْبَرَ الشُّرْطَةَ بِأَنَّ مُوسىٰ هُوَ الْقَاتِلُ.

وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فَغَضِبَ وَقَالَ:

أَذْلِكَ الْفَتَىٰ رَبِيْبُ الْقَصْرِ وَرَضِيعُ الْمُلْكِ؟

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ مُوسَىٰ مِنْ شَرِّ فِرْعَونَ وَشُرْطَتِهِ.

إِنَّ مُوسىٰ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَقْتُلَ الْقِبْطِيَّ بَلْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً

كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.

وَلٰكِنَّ فِـرْعَوْنَ وشُـرْطَتَهُ لَا يُسَـلِّمُونَ ذٰلِكَ وَلَا يَـقْبَلُونَ لِمُوسىٰ عُذْراً.

إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ يَدِ مُوسَىٰ، إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَكُونَ خَلَاصُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلَىٰ يَدِ مُوسَىٰ.

إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يُخْرِجَ مُوسَى النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُ الشُّرْطَةِ الظَّالِمِينَ؟ وَكَانَ رِجَالُ فِرْعَوْنَ وَوُزَرَاؤُهُ يَتَشَاوَرُونَ وَيَعْزِمُونَ عَلَىٰ قَتْل مُوسىٰ.

وَكَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَٰلِكَ وَيَعْرِفُهُ، فَجَاءَ إِلَىٰ مُـوسىٰ وَكَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَٰلِكَ وَيَعْرِفُهُ، فَجَاءَ إِلَىٰ مُـوسىٰ وَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ وَقَالَ: ﴿ أُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾.

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ: رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

## ١٤ \_ مِنْ مِصْرَ إِلَىٰ مَدْيَنَ

وَلٰكِنْ إِلَىٰ أَيْنَ يَنْهُبُ مُوسىٰ، وَمِصْرُ كُلُّهُ مَـمْلَكَةُ لِفِرْعَوْنَ؟!

وَشُرْطَةُ فِرْعَوْنَ بِالْمِرْصَادِ، وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْل!

أَنْهَمَ اللهُ مُوسىٰ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ مَدْيَنَ الْبَلَدِ الْعَرَبِيِّ، حَيْثُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدُ فِرْعَوْنَ.

إِنَّ مَدْيَنَ بَادِيَةٌ وَقُرى لَيْسَ فِيهَا مَدَنِيَّةُ مِصْرَ.

وَلَيْسَ فِيهَا قُصُورُ مِصْرَ وَأَسْوَاقُ مِصْرَ.

وَلٰكِنَّهَا بِلادٌ سَعِيدَةٌ لِأَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنْ فِرْعَوْنَ.

وَإِنَّهَا سَعِيدَةٌ لِأَنَّهَا بِلادٌ حُرَّةٌ لَيْسَتْ تَحْتَ حُكْمٍ فِرْعَوْنَ.

يَا حَبَّذَا الْبَدَاوَةُ مَعَ الْحُرِّيَةِ وَالْعَدْلِ!

وَيَا شَقَاوَةَ الْمَدَنِيَّةِ مَعَ الْعُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ!

هُنَالِكَ يُصْبِحُ كُلُّ أَحَدِ لَا يَخَافُ سَطْوَةَ فِرْعَوْنَ وَقَهْرَهُ.

وَهُنَالِكَ يَبِيتُ كُلُّ أَحَدٍ لَا يَخَافُ شُرْطَةَ فِرْعَوْنَ وَشَــرَّهُ، هُنَالِكَ لَا تُذْبَحُ الْأَبْنَاءُ.

قَصَدَ مُوسىٰ مَدْيَنَ. وَخَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ أَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ؟ وَلَكِنْ نَامَ عَنْهُ الشُّرْطَةُ.

خَرَجَ مُوسىٰ عَلَى اسْمِ اللهِ يَدْعُو اللهَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ النَّصْرَ. ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ: عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيل ﴾.

#### ١٥ \_ فِي مَدْيَنَ

وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ مَدْيَنَ، لَا يَعْرِفُ أَحَداً وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ. فَمَنْ يَأْوِي ٰإِلَيْهِ فِي اللَّيْلِ؟ وَأَيْنَ يَبِيتُ؟ تَحَيَّرَ مُوسَىٰ وَلٰكِنَّهُ أَيْقَنَ أَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُهُ!

وَكَانَ هُنَالِكَ بِئْرٌ يَسْقِي عَلَيْهَا النَّاسُ غَنَمَهُمْ وَمَاشِيَتَهُمْ. وَوَجَدَ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ غَنَمَهُمَا وَتَنْتَظِرَانِ أَنْ يَسْقِي

النَّاسُ فَتَسْقِيَا.

رَأَىٰ مُوسىٰ ذٰلِكَ وَفِي قَلْبِهِ حَنَانُ الْكَرِيمِ وَشَفَقَةُ الْأَبِ الرَّحِيمِ. الرَّحِيمِ.

فَقَالَ: لِمَاذَا لَا تَسْقِيَان؟

قَالَتَا: لَا يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَسْقِيَ غَنَمَنَا حَتَّىٰ يَسْقِيَ النَّـاسُ، لِإَنَّهُمْ أَقْوِيَاءُ. وَنَحْنُ إِنَاتُ.

وَكَأَنَّمَا عَرَفَتَا أَنَّ مُوسىٰ سَيَسْأَلُهُمَا: فَلِمَاذَا لَا يَسْقِي أَحَدُّ مِنْ رِجَالِ بَيْتِكُنَّ؟

فَسَبَقَتا وَقَالَتَا: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾.

وَهَاجَ فِي مُوسىٰ حَنَانُ الْكَرِيمِ وَسَقَىٰ لَهُمَا وَذَهَبَتَا.

وَأَيْنَ يَذْهَبُ مُوسَى الْآنَ؟!

وَإِلَىٰ أَيْنَ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ وَأَيْنَ يَبِيتُ؟! إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَداً وَلا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ!

﴿ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ: رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ يَقِيرُ ﴾.

## ١٦ ـ أَلطَّكَبُ

وَوصَلَتِ الْجَارِيَتَانِ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ الْمِيعادِ فَتَعَجَّبَ أَبُوهُمَا وَسَأَلَهُمَا عَنِ السَّبَبِ.

وَقَالَ لَهُمَا: مَا أَعْجَلَكُمَا يَا بِنْتَيَّ، وَكَيْفَ وَصَلْتُما الْيَوْمَ قَبْلَ الْمِيعَادِ؟

قَالَتِ السَّيِّدَتَانِ: قَدْ قَدَّرَ اللهُ لَنَا رَجُلاً كَرِيماً سَقَىٰ لَنَا.

تَعَجَّبَ الشَّيْخُ وَعَرَفَ أَنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ لِأَنَّ أَحَداً لَـمْ يَوْمَاً.

قَالَ الشَّيْخُ: وَأَيْنَ تَرَكْتُما الرَّجُلَ؟

قَالَتَا: تَرَكْنَاهُ فِي مَكَانِهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ لَيْسَ لَهُ مَأْوَىٰ! قَالَ الشَّيْخُ: مَا أَحْسَنْتُما يَا بِنْتَيَّ، رَجُلٌ غَرِيبٌ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلَيْسَ لَهُ مَأْوى فِي الْبلَدِ.

إِلَىٰ مَنْ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ، وَأَيْنَ يَبِيتُ؟!

إِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الضِّيَافَةِ، وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الْإِحْسَانِ! إِتَذْهَبْ إِجْدَاكُمَا وَتَأْخُذْهُ مَعَهَا. ﴿وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ: إِنَّ أَبِـي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾.

وَعَرَفَ مُوسَىٰ أَنَّ اللهَ قَدْ أَجَابَ دُعَاءَهُ وَبَوَّا لَهُ، فَمَا أَبَىٰ. وَمَشَىٰ مُوسَىٰ أَمَامَهَا لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا، وَمَشَىٰ مُوسَىٰ مَشْىَ الْكِرَام.

وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّيْخِ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَوَطَنِهِ وَخَبَرِهِ. وَأَخْبَرَ مُوسىٰ خَبَرَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَه.

سَمِعَ الشَّيْخُ كُلَّ ذٰلِكَ بِصَبْرٍ وَهُدُوءٍ، وَلَمَّا انْتَهِىٰ مُوسىٰ مِنْ قِصَّتِهِ ﴿قَالَ: لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

#### ١٧ \_ الـزَّوَاجُ

وَأَقَامَ مُوسَىٰ عِنْدَهُمْ مُقَامَ ضَيْفٍ كَرِيمٍ، بَلْ حَلَّ مِنْهُمْ مَحَلَّ الْوَلَدِ الْعَزِيزِ.

وَقَالَتْ سَيِّدَةٌ لِوَالِدِهَا يَوْماً فِي بَسَاطَةٍ وَطَهَارَةٍ: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ . قَالَ الشَّيْخُ: وَمَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ يَا بِنْتِي؟ قَالَتْ: أَمَّا قُوَّتُهُ فَلِأَنَّهُ رَفَعَ الْغِطَاءَ عَنِ الْبِئْرِ وَحْدَهُ، وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا جَمَاعَةٌ.

وَأَمَّا أَمَانَتُهُ يَا أَبَتِ فَلِأَنَّهُ مَشَىٰ أَمَامِي لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ طُولَ الطَّرِيقِ. الطَّرِيقِ.

وَلَا بُدَّ لِلْأَجِيرِ وَلَا بُدَّ لِلْخَادِمِ أَنْ يَكُونَ قَوِيّاً أَمِيناً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيّاً ضَعَفَ عَنِ الْعَمَلِ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيناً لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ.

وَوَافَقَ كَلامُ السَّيِّدَةِ هَـوىً فِـي قَـلْبِ الشَّـيْخِ وَلٰكِـنَّهُ فَكَّرَالْمَسْأَلَةِ كَوَالِدٍ.

وَفَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَشَيْخِ عَاقِلٍ.

قَالَ الشَّيْخُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ هٰذَا الْفَتَىٰ بِأَنْ يَكُونَ أَحَقَّ مِنْ هٰذَا الْفَتَىٰ بِأَنْ يَكُونَ صِهْراً لِي.

وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هٰذَا الشَّابِّ ؟! أَمَّا فِي مَدْيَنَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً أَهْلاً لِذٰلِكَ! وَلَعَلَّ اللهَ قَدْ سَاقَ إِلَيَّ هٰذَا الْفَتَىٰ لِيَكُونَ لِي صِهْراً وَوَزِيراً. فَقَالَ فِي وَقَارِ وَشَفَقَةٍ وَحِكْمَةٍ:

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ ﴾.

وَهٰذَا هُوَ صِدَاقُكَ، أَمَّا هٰذِهِ السَّنَوَاتُ الثَّمَانِي فَلَا بُدَّ مِنْهَا. ﴿ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾.

خَافَ الشَّيْخُ أَنْ يَذْهَبَ الشَّابُّ بِبِنْتِهِ وَيَبْقَىٰ وَحِيداً.

وَرَأَى الشَّيْخُ أَنْ يُجَرِّبَ الشَّابَّ أَيْضاً حَتَّىٰ إِذَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَدَّعَهُ.

وَافَقَ مُوسِىٰ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَرَأَىٰ أَنَّ هٰـذَا مِـنَ اللهِ وَأَنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِي ذٰلِكَ.

إِنَّ اللهَ قَدْ سَاقَهُ إِلَىٰ مَدْيَنَ وَأَرْسَلَهُ إِلَى الشَّيْخِ وَأَلْقَىٰ فِي قَلْبِهِ حَنَاناً وَحُبّاً.

فَقَالَ: ﴿ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ .

وَلٰكِنْ أَرَادَ مُوسىٰ \_ بِحِكْمَتِهِ وَعَقْلِهِ \_ أَنْ يَحْفَظَ لَهُ حَقَّ الْخِيَارِ لَعَلَّهُ يَسْأَمُ فَقَالَ:

﴿ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

## ۱۸ ـ إِلَىٰ مِصْرَ

﴿ وَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ سَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ وَوَدَّعَ الشَّـيْخَ وَوَدَّعَهُ الشَّيْخُ وَدَعَا لَهُ:

عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ يَا وَلَدِي! فِي أَمَانِ اللهِ يَا بِنْتِي! وَسَافَرَ مُوسَىٰ بِأَهْلِهِ، وَاللَّيْلُ كُلُّهُ بَرْدٌ وَظَلامٌ.

وَلٰكِنْ أَيْنَ النَّارُ فِي الصَّحْرَاءِ؟

وَمَاذَا يَصْنَعَانِ إِذَا لَمْ يَجِدَا نَاراً يَصْطَلِيَانِ بِهَا، وَلَمْ يَجِدَا نُوراً يَهْتَدِيَانِ بِهِ؟!

وَبَيْنَمَا هُمَا يَسِيرَانِ وَمُوسىٰ يَبْحَثُ عَنْ نَارٍ ﴿إِذْ رَأَىٰ نَاراً فَقَالَ لِأُهْلِهِ: امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ

أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً ﴾.

وَسَارَ مُوسىٰ قِبَلَ النَّارِ عَلَىٰ جَنَاحِ الشَّوْقِ.

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ: يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً ﴾.

هُنَالِكَ كَلَّمَ اللهُ مُوسىٰ وَأُوْحَىٰ إِلَيْهِ:

﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِىٰ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلْوةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ﴾ .

وَكَانَ فِي يَدِ مُوسَىٰ عَصاً كَانَ يَحْمِلُهَا وَيَسْتَعِينُ بِهَا.

فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ .

وَأُجَابَ مُوسىٰ فِى بَسَاطَةٍ وَسَذَاجَةٍ:

﴿هِيَ عَصَايَ ﴾.

وَأَخَذَ مُوسَىٰ يَعُدُّ فَوَائِدَ هٰذِهِ الْعَصَا فِي تَفْصِيلٍ لِأَ نَّهُ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّم اللهَ وَيَكُونَ حَدِيثُهُ طَوِيلاً: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِـيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾.

﴿قَالَ: أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴾.

﴿فَأَ لْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ .

﴿قَالَ: خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴾.

وَمَنَحَ مُوسىٰ آيَةً ثَانِيَةً، هِيَ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ فَقَالَ:

﴿وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُـوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ﴾.

# ١٩ ـ إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوُنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

وَأَمَرَ اللهُ مُوسىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَشْرَعَ عَمَلَهُ الَّذِي خَلَقَهُ لِأَجْلِهِ.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، إِنَّ فِرْعَوْنَ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ كَفَرُوا بِاللهِ، إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَفْسَدُواأَرْضِ اللهِ. إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ.

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ مُوسىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ ﴿إِنَّــهُمْ كَانُوا قَوْماً فٰسِقِينَ ﴾ .

لَكِنْ كَيْفَ يَذْهَبُ مُوسىٰ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَكَـيْفَ يُــوَاجِـهُ الْجَبَّارَ؟

وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْقِبْطِيُّ بِالْأَمْسِ وَمَا أَمْسِ بِبَعِيدٍ!

وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ، وَيَعْرِفُهُ الشُّرْطَةُ وَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الْقَصْرِ.

﴿قَالَ: رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾. وَذَكرَ مُوسىٰ أَنَّ فِي لِسَانِهِ حُبْسَةً.

وَلٰكِنَّ اللهَ كَانَ يَعْرِفُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ مُوسىٰ رَغْمَ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ مُوسىٰ رَغْمَ ذٰلِكَ كُلِّهِ.

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسىٰ: أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قَوْمَ

فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾.

﴿قَالَ: رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ .

﴿ قَالَ: كَلَّا فَاذْهَبَا بِآلِتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ .

﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا : إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾ .

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ .

وَأُوْصَىٰ اللهُ مُوسىٰ وَهَارُونَ بِاللِّينِ وَالرِّفْقِ مَعَ فِرْعَوْنَ.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ مَعَ أَعْدَائِهِ إِلَىٰ حَدٍّ فَقَالَ:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ .

# ٢٠ \_ أُمَامَ فِرْعَوْنَ

وَجَاءَ مُوسىٰ وَهَارُونُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَـامَا فِـي مَـجُلِسِهِ يَدْعُوَانِهِ إِلَى اللهِ. وَغَضِبَ الْجَبَّارُ مِنْ جَرَاءَةِ مُوسىٰ وَقَالَ فِي عُلُوٍّ وَكِبْرٍ: ُ مَنْ تَكُونُ أَيُّهَا الشَّابُّ حَتَّىٰ تَقُومَ فِي مَجْلِسي وَتَعِظَني؟ أَلَسْتَ ذٰلِكَ الْغُلَامَ الَّذِي الْتَقَطْنَاهُ مِنَ الْبَحْرِ؟!

﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ ؟ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ ؟

وَلَمْ يَغْضَبْ مُوسَىٰ وَلَمْ يَكْذِبْ وَلَمْ يَجْحَدْ وَلَمْ يَعْتَذِرْ بَلْ أَجَابَ فِي صَرَاحَةٍ وَوَقَارِ.

﴿قَالَ: فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، فَفَرَرْتُ مِـنْكُمْ لَـمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

وَقَالَ مُوسىٰ: إِنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ تَمُنُّ عَلَيَّ بِالتَّرْبِيَةِ وَلٰكِنْ لَا تَنْظُرُ لِمَاذَا وَقَعْتُ بِيَدِكَ وَكَيْفَ أَمْكَنَكَ أَنْ تُرَبِّيني؟.

إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِ الْأَطْفَالِ لَمَا أَلْقَتْنِي أُمِّي فِي النِّيلِ وَمَا وَقَعْتُ بِيَدِكَ.

وَهَلْ هٰذِهِ نِعْمَةٌ تُعَدُّ وَتُذْكَرُ فِي جَنْبِ ظُلْمِكَ وَقَسَاوَتِكَ؟

إِنَّكَ عَامَلْتَ قَوْمِي كُلَّهُمْ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالدَّوابِّ. وَكُنْتَ تَوْجُرُهُمْ زَجْرَ الْكِلَاب.

وَكُنْتَ تَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ.

فَأَيُّ فَصْلٍ لَكَ إِذَا كَفَلْتَ طِفْلاً مِنْهُمْ؟! وَذَٰلِكَ أَيْضاً عَـنْ جَهْلِ وَخَطَإٍ!

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

# ٢١ ـ أَلدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ

وَعَجِزَ فِرْعَوْنُ وَلَمْ يَجِدْ جَوَاباً، فَأَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ فَقَالَ: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالمِينَ ﴾ الَّذِي أَسْمَعُكَ تَذْكُرُهُ ؟

﴿قَالَ: رَبُّ السَّـمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـا بَـيْنَهُمَا إِنْ كُـنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾.

غَضِبَ فِرْعَوْنُ مِنْ هٰذَا الْجَوَابِ وَأَرَادَ أَنْ يَـغْضَبَ أَهْـلُ الْمَجْلِس وَيَتَعَجَّبُوا.

﴿ فَقَالَ لَمِنْ حَوْلَهُ: أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ ؟

وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَىٰ الْكَلامَ بَلْ ضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً. ﴿قَالَ: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُوَّلِينَ ﴾.

وَاشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَصْبِرْ وَقَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾.

وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَى الْكَلامَ وَضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَالِثَةً.

﴿قَالَ: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَشْغَلَ مُوسىٰ عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوعِ الْمُرِّ. وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُثِيرَ غَضَبَ مَلِاهِ.

فَقَالَ: ﴿وَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴾ ؟ !.

قَالَ فِرْعَوْنُ فِي نَفْسِهِ: إِذَا قَالَ مُوسَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ!

وَإِذَا قَالَ مُوسىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ غَضِبَ أَهْلُ اللهِ وَسَفَاهَةٍ غَضِبَ أَهْلُ الْمَجْلِس وَقَالُوا إِنَّ مُوسىٰ سَبَّ آبَاءَنَا.

وَلٰكِنَّ مُوسىٰ كَانَ أَعْقَلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَكَانَ مُوسىٰ عَلَىٰ نُورٍ ١٤٩

#### مِنْ رَبِّهِ، فَقَالَ:

﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ﴾. ثُمَّ أَنْشَأَ مُوسىٰ يَقُولُ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَفِرُّ مِنْهُ وَيَتَخَلَّصُ: ثُمَّ أَنْشَأَ مُوسىٰ يَقُولُ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَفِرُّ مِنْهُ وَيَتَخَلَّصُ: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾.

وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ وَبُهِتَ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَقَالَ مَا تَـقُولُهُ اللهُ لَا لَـ عُولُهُ اللهُ المُلُوكُ كُلُّهُمْ إِذَا عَجَزُوا وَغَضِبُوا.

﴿قَالَ: لَـئِنِ اتَّـخَذْتَ إِلَها غَيْرِي لاَّجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴾.

#### ۲۲ ـ مُعْجِزَاتُ مُوسىٰ

وَلَمَّا أَطْلَقَ فِرْعَوْنُ سَهْمَهُ، أَرَادَ مُوسىٰ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَهْمِ لللهِ.

﴿قَالَ: أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيءٍ مُبِينٍ ﴾ ؟ ! . ﴿قَالَ: فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ . ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ .

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾.

وَوَجَدَ فِرْعَوْنُ مَقَالاً يَقُولُهُ لِجُلَسَائِهِ.

﴿قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُ: إِنَّ هٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾.

وَوَافَقَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ ﴿قَالُوا إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴾.

﴿قَالَ مُوسَىٰ: أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُون﴾ ؟

وَرَمَىٰ فِرْعَوْنُ مُوسَىٰ بِسَهْمٍ آخَرَ فَقَالَ:

﴿قَالُوا: أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُخَوِّفَ الْمَلَأَ مِنْ مُوسَىٰ فِعْلَ الْمُلُوكِ.

ُ فَقَالَ: ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَـمَاذَا أَمْرُونَ ﴾ ؟

أَشَارَ الْمَلَأُ عَلَى الْمَلِكِ أَنْ يَجْمَعَ السَّحَرَةَ مِنْ مَـمْلَكَتِهِ وَيَرْمِيَ بِهِمْ مُوسىٰ.

وَهٰكَذَاكَانَ، نُودِيَ فِي مَمْلَكَةِ مِصْرَ: «أَلَا مَنْ كَانَ يَعْرِفُ السِّحْرَ فَلْيَحْضُرْ إِلَى الْمَلِكِ».

وَاجْتَمَعَ السَّحَرَةُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْمَمْلَكَةِ. وَكَانَ يَوْمُ الزِّينَةِ هُوَ الْمِيعَادَ.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ: هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لَعَلَّنَا نَتْبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾ ؟

# ٢٣ ـ إِلَى الْمُيْدَانِ

وَتَرَى النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنْ بُيُوتِهِمْ ضُحىً! وَيَمْشُونَ إِلَى الْمَيْدَانِ أَفْوَاجاً.

وَيَمْشُونَ إِلَى الْمَيدَانِ أَطْفَالاً، وَشُبَّاناً وَشُيُوخاً، وَرِجَالاً وَنِسَاءً.

وَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ عَاجِزٌ.

وَلَا تَسْمَعُ فِي الْمَطَرِيَّةِ (١) إِلَّا حَدِيثَ السِّحْرِ وَأَسْمَاءَ

<sup>(</sup>١) قَصَبَةُ مِصْرَ أَيَّامَ الْفَرَاعِنَةِ.

السَّحَرَةِ.

هَلْ جَاءَ سَاحِرُ أَسْوَانَ (١) الْأَكْبَرُ أَيْضاً ؟

نَعَمْ وَسَاحِرُ الْأُقْصُرِ (٢) وَسَاحِرُ الْجِيزَةِ (٣) الشَّهِيرُ!

مَاذَا تَرَىٰ يَا أَخِي، مَنْ يَغْلِبُ؟

إِنَّ مِصْرَ قَدْ أَلْقَتْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا تُرَىٰ يَغْلِبُهُمْ أَحَدًا

وَكَيْفَ يَغْلِبُهُمْ مُوسَىٰ وَأَخُوهُ وَأَيْنَ تَعَلَّمَا السِّحْرَ؟

نَشَأَ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ وَكَانَ فِي مَدْيَنَ سِنِينَ.

فَأَيْنَ تَعَلَّمَا السِّحْرَ؟

أُفِي مِصْرَ؟ لاَ!

أَفِي مَدْيَنَ؟ مَا سَمِعْنَا أَنَّ هُنَالِكَ فَنّاً!

وَجَاءَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَهُمْ بَينَ يَأْسٍ وَرَجاءٍ وَلَـعَلَّ الْـيَأْسَ أَغْلَبُ، أَللهُ يَرْحَمُ ابْنَ عِمْرَانَ! أَللهُ يَنْصُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ!

وَجَاءَ السَّحَرَةُ وَأَقْبَلُوا بِخُيلَائِهِمْ وَفَخْرِهِمْ.

<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣) مُدُنُ مِصْرَ الْقَدِيمَةِ.

وَخَرَجُوا فِي مَلَابِسَ مُلَوَّنَةٍ وَخَرَجُوا يَـحْمِلُونَ الْـعِصِيَّ وَالْحِبَالَ.

وَخَرَجُوا يَضْحَكُونَ وَيَمْرَحُونَ، أَلْيَوْمَ يَوْمُ الْفَنِّ! أَلْيَوْمَ يَرَى الْمَلِكُ صَنِيعَنَا، أَلْيَوْمَ يَرَى الْقَوْمُ فَضْلَنَا! ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ: أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ ؟

﴿قَالَ: نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾.

وَهٰذِهِ هِيَ جَائِزَةُ الْمُلُوكِ! وَهٰذَا عَطَاءُ الْمُلُوكِ!

وَهٰذَا الَّذِي يُخْدَعُ بِهِ الرِّجَالُ! وَهٰذَا الَّذِي يُصَادُ بِهِ الْأَبْطَالُ!

وَفَرِحَ السَّحَرَةُ بِمَوَاعِيدِ فِرْعَوْنَ.

# ٢٤ ـ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ: أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ .

﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا: بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

الْغَالِبُونَ ﴾ .

وَرَأَى النَّاسُ عَجَباً، حَيَّاتٌ تَسْعَىٰ فِي الْمَيْدَانِ، وَدُهِشَ النَّاسُ وَتَراجَعُوا إِلَى الْخَلْفِ وهَتَفُوا: حَيَّاتٌ! حَيَّاتٌ!

وَصَاحَتِ النِّسَاءُ وَبَكَتِ الْأَطْفَالُ وَعَلَا الْهُتَافُ فِي الْمَيْدَانِ: حَيَّاتٌ! وَلَمَيْدَانِ: حَيَّاتٌ!

وَرَأَىٰ مُوسَىٰ مَا رَأَى النَّـاسُ وَتَـعَجَّبَ ﴿فَـاإِذَا حِـبَالُهُمْ وَتَـعَجَّبَ ﴿فَـاإِذَا حِـبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ .

وَخَطَرَ فِي قَلْبِ مُوسىٰ خَاطِرُ خَوْفٍ! وَلِـمَاذَا لَا يَـخَافُ مُوسىٰ؟

هٰذَا يَوْمُ الرِّهَانِ! وَعِنْدَ الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ! وَإِذَا غَلَبَ السَّحَرَةُ ـ لَا قَدَّرَ اللهُ ذٰلِكَ ـ

وَإِذَا غُلِبَ مُوسَىٰ \_ لَا سَمَحَ اللهُ بِذَٰلِكَ \_

فَمَاذَا يَكُونُ؟ أَلعِيَاذُ بِاللهِ!!

وَلَيْسَ غَلَبُ مُوسَىٰ غَلَبَ رَجُلٍ، بَلْ هُوَ غَلَبُ دِينٍ أَمَـامَ مَلِكٍ. بَلْ هُوَ غَلَبُ حَقٍّ أَمَامَ بَاطِلِ.

لَا قَدَّرَ اللهُ ذٰلِكَ! لَا سَمَحَ اللهُ بِذٰلِكَ!

وَلٰكِنَّ اللهَ شَجَّعَهُ وَقَالَ:

﴿لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴾ .

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُواكَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ .

﴿قَالَ مُوسَىٰ: مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ \* وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ لَا الْمُحْرِمُونَ ﴾.

﴿وَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ .

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

وَدَهِشَ السَّحَرَةُ وَبُهِتُوا.

أَيُّ شَيْءٍ هٰذَا؟ إِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ وَأَصْلَهُ، وَإِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ وَأَصْلَهُ، وَإِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ

وَنَحْنُ أَسَاتِذَهُ الْفَنِّ! وَنَحْنُ أَئِمَّةُ الْفَنِّ!

هٰذَا لَيْسَ مِنَ السِّحْرِ! هٰذَا لَيْسَ مِنَ السِّحْرِ! `

لَوْ كَانَ مِنَ السِّحْرِ لَضَرَبْنَا السِّحْرَ بِالسِّحْرِ وَقَرَعْنَا الْفَنَّ اللَّفَنَّ اللَّفَنَّ ا

وَلٰكِنِ اصْمَحَلَّ فَنُنَا أَمَامَ هٰذَا، وَذَابَ كَمَا يَذُوبُ النَّدَىٰ أَمَامَ الشَّمْسِ.

فَمِنْ أَيْنَ هٰذَا؟ هٰذَا مِنَ اللهِ!

اقْتَنَعَ السَّحَرَةُ بِأَنَّ مُوسىٰ نَبِيُّ وَأَنَّ اللهَ قَدْ مَنَحَهُ مُعْجِزَةً فَصَرَخُوا وَهَتَفُوا:

﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ .

﴿وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ \* قَالُوا: آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* رَبِّ مُوسىٰ وَهُرُونَ \* .

### ٢٥ ـ وَعِيْدُ فِرْعَوْنَ

وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ !

وَقَامَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ، وَبَرَقَ فِرْعَوْنُ وَرَعَدَ، مِسْكِينُ فِرْعَوْنُ

وَقَعَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجُوهُ!

إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَهْزِمَ مُوسىٰ بِالسَّحَرَةِ فَأَصْبَحَ السَّحَرَةُ جُنْدَ مُوسىٰ.

إِنَّهُ أَرَادِ أَنْ يَصُدَّ النَّاسَ عَنْ مُوسَىٰ فَجَاءَ بِالسَّحَرَةِ فَإِذَا بِهِمْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ !

إِنَّ سِهَامَهُ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ.

وَكِيَانِ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَـلِكُ الْـعُقُولِ كَـمَا أَنَّـه مَـلِكُ الْـعُقُولِ كَـمَا أَنَّـه مَـلِكُ الْأَجْسَام.

وَأَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى الْأَلْسِنَةِ.

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ فِي كِبْرٍ وَجَبَرُوتٍ:

﴿ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ ؟ !

وَرَمَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمُلُوكِ فَقَالَ:

﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ﴾!

وَرَمَاهُمْ بِسَهِمِ ثَانٍ فَقَالَ:

﴿إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾!!

وَرَمَاهُمْ بِسَهْمٍ ثَالِثٍ مَسْمُومٍ هُوَ السَّهْمُ الْأَخِيرُ فِي كِنَانَةِ الْمُلُوكِ. الْمُلُوكِ.

﴿لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

وَتَلَقَّى الْمُؤْمِنُونَ السِّهَامَ كُلَّهَا بِجُنَّةِ الْإِيـمَانِ وَالصَّبْرِ وَقَالُوا:

﴿ لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾.

﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَقَالُوا فِي إِيمَانٍ وَحَمَاسَةٍ:

﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِـنَ

السَّحْرِ، وَاللهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ \* إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ \* وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولْئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴾.

## ٢٦ ـ سَفَاهَةُ فِرْعَوْنَ

وَاهْتَمَّ فِرْعَوْنُ بِأَمْرِ مُوسىٰ كَثِيراً وَطَارَ نَوْمُهُ.

وَبَقِيَ فِرعَوْنُ لَا يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ..

وَأَثَارَ غَضَبَهُ الْآخَرُونَ أَيْضاً وَقَالُوا:

﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَـوْمَهُ لِـيُفْسِدُوا فِـي الْأَرْضِ وَيَـذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾ ؟!

وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَثَارَ.

﴿قَالَ: سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ ﴾.

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصُدَّ بَني إِسْرَائِيلَ وَأَهْلَ مِصْرَ عَنْ مُوسىٰ

بِكُلِّ حِيلَةٍ.

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ: ﴿ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لَيِ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ؟

﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ \* وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴾! وَقَالَ فِرْعَوْنُ فِي رَزَانَةٍ وَحِلْمٍ:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرِي ﴾!!

كَأَنَّهُ فَتَّشَ كَثِيراً وَفَكَّرَ كَثِيراً وَنَصَحَ لِقَوْمِهِ.

وَقَالَ فِي سَفَاهَةٍ وَجُنُونٍ:

﴿فَأُوْقِدْ لَيِ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لَي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ .

وَأَوْقَدَ هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، وَبَنَىٰ صَرْحاً وَلٰكِنْ إِلَىٰ أَينَ؟ تَعِبَ هَامَانُ وَتَعِبَ الْبَنَّاؤُونَ وَنَفِدَ الطِّينُ وَالْآجُرُّ.

وَلا يَزَالُ فِرْعَوْنُ بَعِيداً لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّحَابِ فَضْلاً عَنِ الْقَمَرِ.

وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْقَمَرِ فَضْلاً عَنِ الشَّمْسِ.

وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الشَّمْسِ فَضْلاً عَنِ الْكَوَاكِبِ.

وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْكَوَاكِبِ فَضْلاً عَنِ السَّماءِ.

وَخَابَ فِرْعَوْنُ وَخَجِلَ وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ.

مِسْكِينٌ، أَلَا يَدْرِي أَنَّ اللهَ ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَىٰ ﴾.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَـيْنَهُمَا وَمَـا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴾.

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ﴾.

وَلَمْ يَجِدْ فِرْعَوْنُ حِيلَةً إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ مُـوسىٰ وَحُـجَّتُهُ أَنَّ مُوسىٰ وَحُـجَّتُهُ أَنَّ مُوسىٰ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ.

﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّـهُ، إِنِّـي أَخَافُ أَنْ يُظهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾.



#### بسم الله آلرّ حمٰن الرّحيم

## ١ ـ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ

وَلَمَّا أَرَادَ فِرْعَـوْنُ أَنْ يَقْتُلَ مُوسىٰ قَامَ رَجُـلٌ مِـنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَقَالَ:

﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ؟

وَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ مِنْ آلِ فِـرْعَوْنَ: لِـمَاذَا تَـتَعَرَّضُونَ لِـمَاذَا تَـتَعَرَّضُونَ لِمُوسىٰ وَلِمَاذَا تُؤْذُونَهُ؟

إِذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ فَاتْرُكُوهُ وَشَأْنَهُ وَخَلُّوا سَبِيلَهُ.

﴿إِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾.

وَإِذَا آذَيْتُمُوهُ وَوَقَعْتُمْ بِهِ وَكَانَ نَبِيّاً فَلَكُمُ الْوَيْلُ.

﴿ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾.

وَيَا إِخْوَانِي لَا تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ، وَلَا تَعْتَرُُّوا بِقُوَّتِكُمْ وَلَا تَعْتَرُُّوا بِقُوَّتِكُمْ وَجُنُودِكُمْ.

﴿ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ ؟ ! .

وَكَانَ جَوَابُ فِرْعَوْنَ أَنْ قَالَ:

﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾.

وَأَرَادَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَنْ يُحَذِّرَ قَوْمَهُ سُوءَ الْعَاقِبَةِ وَمَصِيرَ الظَّالِمينَ فَقَالَ:

﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً
لِلْعِبَادِ ﴾ .

وَخَوَّفَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ؟

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيدِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيدِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنيِهِ، لِيَّهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنيِهِ، لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾.

﴿ أَلاَّ خِلاًّ ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ .

﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ .

يَوْمَ يُنَادِي الْمَلِكُ الْجَبَّارُ: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾.

يَوْمَ يَفْزَعُ النَّاسُ وَيَصْرُخُونَ وَيُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَيَوْمَ يُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ.

فَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ:

﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التَّـنَادِ، يَـوْمَ تُـوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ .

وَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ: إِنَّ اللهَ قَدْ وَهَبَكُمْ نِعْمَةً وَلٰكِنَّكُمْ مَا عَرَفْتُمْ فَضْلَهَا وَمَا قَدَرْتُمُوها حَقَّ قَدْرِهَا حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَتْ يَأْسُفْتُمْ عَلَيْهَا.

ذَٰلِكَ يُوسُفُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ وَسَلامُهُ الَّـذِي مَــا عَرَفْتُمُوهُ وَلَمْ تَقْدِرُوهُ قَدْرَهُ.

وَلٰكِنَّهُ لَمَّا مَاتَ قُلْتُمْ: سُبْحَانَ اللهِ نَبِيٌّ وَلَا كَيُوسُفَ.

مَلِكُ وَلَا كَيُوسُفَ! رَجُلٌ وَلَا كَيُوسُفَ!

وَمَنْ لَنَا بِنَبِيِّ بَعْدَهُ ؟! مَنْ لَنَا بِمِثْلِهِ ؟!

أَبَداً! لَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ!

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾.

كَذَٰلِكَ تَفْعَلُونَ بَعْدَ هٰذَا النَّبِيِّ أَيْضاً! وَتَنْدَمُونَ!

# ٢ \_ نَصِيحَةُ الرَّجُلِ

وَوَعَظَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَبَذَلَ لَهُمْ وُدَّهُ وَنَصِيحَتَهُ.

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ: يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾.

وَعَلِمَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَنَّ الْقَوْمَ فِي سَكْرَةٍ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ.

وَلٰكِنَّ هٰذِهِ الْحَيَاةَ حُلْمٌ مِنَ الْأَحْلَامِ وَأَنَّ الدُّنْيَا ظِلُّ زَائِلٌ. وَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنِ اتِّبَاعِ مُوسىٰ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ سُكَارَىٰ بِسَكْرَةِ الدُّنْيَا.

وَالسَّكْرَانُ مَا يَسْمَعُ وَمَا يَشْعُرُ.

ذْلِكَ بِأَنَّهُمْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ صَوْتَ مُوسىٰ.

فَأَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَهُمْ مِنْ غَفْلَتِهِمْ فَقَالَ:

﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتْعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾.

وَطَفِقَ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَلَشِّرْكِ وَيَنْ الْآبَاءِ.

فَإِذَا قَالَ لَهُمْ: تَعَالَوْا إِلَى اللهِ! قَالُوا لَهُ: ارْجِعْ إِلَىٰ دِينِ الْآبَاءِ!

وَلَمَّا بَالَغُوا فِي الدَّعْوَةِ قَالَ لَهُمْ:

﴿ وَيٰقَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾ ؟ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴾ .

وَقَالَ لَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ: أَيُّ نَبِيٍّ جَاءَ مِنْ آلِهَتِكُمْ؟ وَأَيُّ كِتَابِ نَزَلَ؟ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ؟

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ .

وَهٰؤُلاءِ رُسُلُ اللهِ دَعَوْا إِلَى اللهِ، ذَٰلِكَ إِبْرَاهِيمٌ ﷺ وَيُوسُفُ وَهٰذَا نَبِيُّ اللهِ مُوسىٰ.

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةً! وَفِي كُلِّ مَكَانٍ لَهُ دَعْوَةً!

﴿لَا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ .

وَلَمَّا يَئِسَ الرَّجُلُ مِنْ هِدايَتِهِمْ وَسَئِمَ الرَّجُلُ مِنْ بَلَادَتِهِمْ تَرَكَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ:

﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ

بَصيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾.

وَغَضِبَ النَّاسُ وَأَرَادَ آلُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَـقْتُلُوهُ وَلٰكِـنَّ اللهَ عَصَمَهُ وَأَهْلَكُ أَعْدَاءَهُ.

﴿ فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِـرْعَوْنَ سُـوءُ الْعَذَابِ ﴾.

## ٣ \_ زَوْجُ فِرْعَوْنَ

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ. وَأَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى الْأَلْسِنَةِ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئاً أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا ذْنِهِ.

وَكَانَ إِذَا آمَنَ أَحَدُ بِمُوسىٰ فِي أَقْصىٰ مَمْلَكَةِ مِصْرَ جُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ.

وَقَامَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ، وَبَرَقَ فِرْعَوْنُ وَرَعَدَ.

وَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِمُوسِىٰ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَهُ؟!

يَعِيشُ فِي مَمْلَكَتِي وَيَعْصِينِي، وَيَأْكُلُ رِزْقِي وَيَكْفُرُنِي؟! أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ رَجُٰلٍ فِي مِصْرَ مِنْ نَفْسِهِ!

وَيَنْسَىٰ فِرْعَوْنُ أَنَّهُ يَعِيشُ فِي مَمْلَكَةِ اللهِ وَيَعْصِيهِ، وَيَأْكُلُ رِزْقَ اللهِ وَيَكْفُرُ بِهِ.

وَأَرَاهُ اللهُ آيَةً فِي بَيْتِهِ، آيَةً فِي أَهْلِهِ.

أَرَاهُ اللهُ أنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ.

وَأَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى الْأَلْسِنَةِ.

وَأَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ، وَأَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ يَقَلْبِهِ.

دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَلَا يَمْلِكُ شَيْئاً.

وَآمَنَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ بِاللهِ وَكَفَرَتْ بِفِرْعَوْنَ.

وَآمَنَتْ بِمُوسَىٰ عَلَىٰ رَغْمِ زَوْجِهَا مَلِكِ مِصْرَ.

آمَنَتْ بِمُوسِىٰ أَعْلَمُ خَلْقِ اللهِ بِفِرْعَوْنَ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ.

وَلَمْ يَصْنَعْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ شَيْئًا وَلَمْ يَشْعُرُوا بِذَٰلِكَ وَلَهُمْ شَامَّةُ النَّمْل وَعُيُونُ الْغُرَابِ.

وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَٰلِكَ فِرْعَوْنُ وَهُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا.

وَلَوْ عَلِمَ بِذَٰلِكَ فِرْعَـوْنُ مَاذَا فَعَلَ؟ إِنَّهُ يَـمْلِكُ الْـجِسْمَ وَلَكِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَقْلَ.

وَإِنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَى اللِّسَانِ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْقَلْبِ سُلْطَانُ. عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا وَلٰكِنْ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق.

عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَ أَبَوَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ بِهِمَا بَارّاً رَشِـيداً وَلٰكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطِيعَهُمَا فِي الشِّرْكِ.

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ يُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

وَاسْتَقَامَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ عَلَى الْإِيمَانِ، وَكَانَتْ تَعْبُدُ اللهَ فِي بَيْتِ عَدُوِّ اللهِ. وَكَانَتْ تَخَافُ اللهَ وَتَتَبَرَّأُ إِلَى اللهِ مِمَّا يَعْمَلُ فِرْعَوْنُ.

وَرَضِيَ اللهُ عَنِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَأَنْجَاهَا اللهُ مِـنْ فِـرْعَوْنَ وَأَنْجَاهَا اللهُ مِـنْ فِـرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَضَرَبَهَا اللهُ مَثَلاً لِلْمُؤْمِنِينَ لِإِيمانِهَا وَشَجَاعَتِهَا.

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ: رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ .

# ٤ ـ مِحْنَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَلَمَّا عَلِمَ النَّاسُ عَدَاوَةَ فِرْعَوْنَ لِبَني إِسْرَائِيلَ، تَقَرَّبُوا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ لِبَني إِسْرَائِيلَ، تَقَرَّبُوا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِعَدَاوَتِهِمْ وَإِيذَائِهِمْ.

وَاجْتَرَأَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْأَطْفَالُ وَهَرَّتْهُمُ الْكِلابُ.

فَفِي كُلِّ يَوْمٍ مِحْنَةٌ جَدِيدَةٌ! وَفي كُلِّ يَوْمٍ بَلِيَّةٌ نَازِلَةٌ.

وَمُوسىٰ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُسَلِّيهِمْ وَيُوصِيهِمْ بِالصَّهْرِ، وَيَقُولُ لَهُمْ:

﴿إِسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وَسَئِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَـذِهِ الْـمِحْنَةَ وَهَـذَا الْأَذَىٰ وَقَـالُوا تُوسىٰ:

لَمْ تَنْفَعْنَا شَيْئاً! لَمْ تُغْنِ عَنَّا شَيْئاً!

﴿ قَالُوا: أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ .

وَلٰكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَجْزَعْ؛ وَلٰكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَيْأَسْ!

﴿قَالَ: عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ: يُقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ .

﴿ فَقَالُوا: عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِـ تُنَةً لِـ لْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ \* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ \* .

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَمْنَعُ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَيَغْضَبُ إِذَا

رَآهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُصَلُّونَ لَهُ.

وَكَانَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا مَسَاجِدَ لِلهِ فِي أَرْضِهِ، وَكَانَ يَغْضَبُ أَنْ يُعْبَدَ اللهُ فِي أَرْضِهِ.

مَا أَجْهَلَ فِرْعَوْنَ! أَلْأَرْضُ للهِ لَا لِفِرْعَوْنَ!

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ عِبَادَ اللهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ عَلَىٰ أَرْضِ اللهِ؟! وَلَٰكِنَّ فِرْعَوْنَ مَاكَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَمْنَعَ أَحَداً يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي يُتِهِ!

فَأَمَرَ اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ مُوسىٰ: ﴿إِجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ ﴾ .

وَعَجِزَ فِرْعَوْنُ وَعَجِزَتْ شُـرْطَتُهُ أَنْ يَـحُولُوا بَـيْنَ بَــنِي إِسْرَائِيلَ وَعِبَادَةِ اللهِ!

وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؟! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْـمُسْلِمِ وَعِبَادَةِ اللهِ؟!

### ٥ \_ أُلْمَجَاعَاتُ

وَلَمَّا طَغَىٰ فِرْعَوْنُ وَأَسْرَفَ فِي الْغَفْلَةِ وَالْعِنَادِ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُنَبِّهَهُ.

إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ! إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِي الْأَرْض!

وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيداً جِداً، ضَاعَتْ فِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْمَوْعِظَةُ. وَالْجَمَارُ لَا يَتَنَبَّهُ حَتَّىٰ يُضْرَبَ!

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُنَبِّهَهُ!

وَمِصْرُ بِلَادٌ مُخْصِبَةٌ خَضْرَاءُ، بِلَادُ الْخَيْراتِ وَالْأَثْمَارِ وَبِلادُ الْخَيْراتِ وَالْأَثْمَارِ وَبِلادُ الْحُبُوبِ. الْحُبُوبِ.

وَقَدْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ بِلاداً بَعِيدَةً أَيَّامَ الْمَجَاعَةِ في عَهْدِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

وَكَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ كَنْعَانَ !

وَالنِّيلُ هُوَ الَّذِي يُرْوِي أَرْضَ مِصْرَ وَيَسْقِي زُرُوعَهُمْ.

وَهُوَ مَنْبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ.

وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّونَ أَنَّ النِّيلَ هُـوَ مِـفْتَاحُ الرِّيْقِ. الرِّرْقِ.

وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيلِ عَنِ الْمَطَرِ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ.

وَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الرِّرْقِ.

وَأُنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.

وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ.

وَأُمَرَ اللهُ النِّيلَ فَغَاضَ مَاؤُهُ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ.

فَمَاذَا يُرْوِي زُرُوعَ أَهْلِ مِصْرَ؟!

نَقَصَتْ ثَمَرَاتُهُمْ وَنَقَصَتْ حُبُوبُهُمْ وَكَانَتْ مَجَاعَةٌ بَعْدَ مَجَاعَةِ!

وَعَجِزَ فِرْعَوْنُ وَعَجِزَ هَامَانُ وَعَجِزَتْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ عَنْ كُلِّ حِيلَةٍ.

هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَيْسَ رَبَّهُمْ، وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيدِ اللهِ!

وَلَٰكِنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ، وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يُنْبِّهْهُمْ!

وَحَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ.

قَالُوا: هٰذِهِ الْمَجَاعَاتُ وَهٰذِهِ السِّنُونَ مِنْ شُـؤُمِ مُـوسىٰ وَقَوْمِهِ!

يَا لَلْعَجَبِ! أَلَمْ يَكُنْ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ؟! أَلَـمْ يَكُـنْ بَـنُو إِسْرَائِيلَ مُنْذُ زَمَنِ بَعيدٍ؟!

بَلْ ذَٰلِكَ مِنْ شُؤْمِ أَعْمَالِهِمْ!! بَلْ ذَٰلِكَ مِنْ شُؤْمِ كُفْرِهِمْ! وَعَانَدَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَقَالُوا: إِنَّا لَا نَخْضَعُ لِهٰذَا السِّحْرِ. ﴿وَقَالُوا: مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

## ٦ ـ خَمْشُ آيَاتٍ

وَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَةً أُخْرَىٰ.

أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْطَارَ، فَفَاضَ النِّيلُ.

وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ.

حَتَّىٰ غَرِقَتِ الزُّرُوعُ وَالْحُقُولُ، وَتَلِفَتِ الْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ. وَعَادَ الْمَطَرُ عَلَيْهِمْ وَبَالاً.

وَبَيْنَما هُمْ يَشْكُونَ قِلَّةَ الْمَاءِ إِذَا هُمْ يَشْكُونَ كَثْرَةَ الْمِيَاهِ.

ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ يَأْكُلُ الزُّرُوعَ وَالْحُقُولَ وَيَقَعُ عَلَى الْأَشْجَارِ فَلا يَذَرُ مِنْهَا شَيْئًا.

وَعَجِزَتْ جُنُودُ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتُهُ عَنْ قِتَالِ جُنْدِ اللهِ.

وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَلا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ وَلا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ وَلا تَعْمَلُ فِيهِ السُّهَامُ؟

هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ ضَعْفَ فِـرْعَوْنَ، وَعَـجُّزَ هَـامَانَ، وَعَـجُّزَ هَـامَانَ، وَعَـجُّزَ هَـامَانَ،

وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا! وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَتَنَبَّهُوا!

فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ جُنْداً آخَرَ، ذٰلِكَ هُوَ الْقُمَّلُ.

وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْقُمَّلُ، فَالْعِياذُ بِاللهِ !

أَنْقُمَّلُ فِي الْفِرَاشِ، وَالْقُمَّلُ فِي الثِّيَابِ، وَالْقُمَّلُ فِي الرَّأْسِ،

وَ الْقُمَّلُ فِي الشَّعْرِ.

فَطَارَ نَوْمُهُمْ وَبَاتُوا يَقْصَعُونَ ١١ الْقُمَّلَ وَيَسُبُّونَهُ، حَـتَّىٰ يُصْبِحُوا.

وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَالْقُمَّلُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفَ وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفَ وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ السِّهامُ، وَلا يُنْجِدُهُمْ فِي ذٰلِكَ جُنُودُهُمْ وَشُرْطَتُهُمْ؟

ثُمَّ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمُ الضَّفَادعَ، فَفي الطَّعَامِ ضَفَادعُ، وَفي الشَّرَابِ ضَفَادعُ، وَفي الشَّرَابِ ضَفَادعُ، وَبَيْنَ مَلَابِسِهِمْ ضَفَادعُ.

وَسَئِمُوا هٰذِهِ الضَّفادِعَ وَتَنَغَّصَ عَيْشُهُمْ.

وَانْتَشَرَتِ الضَّفَادعُ وَفَشَتْ فِي جَمِيع أَنْحَاءِ الْبَيْتِ.

تِلْكَ تَنِقُ (٢) وَهٰذِهِ تَثِبُ هُنَا وَتِلْكَ تَقْفِزُ هُنَاكَ.

وَلَا يَقْتُلُونَ وَاحِدَةً إِلَّا وَتَأْتِي عَشْرٌ وَلَا يُخْرِجُونَ وَاحِدَةً إِلَّا وَتَظْهَرُ خَمْسٌ كَأَنَّهَا تُولَدُ فِي الْبَيْتِ.

عَجِزَتِ الْحُرَّاسُ وَعَجِزَتِ الشُّرْطَةُ عَنِ الضَّفَادع.

<sup>(</sup>١) قَصَعَ الْقُمْلَةَ بِظُفْرِهِ: قَتَلَهَا.

<sup>(</sup>٢) تَصُونُ .

وَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَةً خَامِسَةً، ذٰلِكَ هُوَ الدَّمُ.

فَسَالَ الرُّعَافُ مِنْ آنَافِهِمْ وَضَعُفُوا وَتَعِبُوا جِدّاً.

وَعَجِزَ الْأَطِبَّاءُ عَنِ الْعِلَاجِ وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ دَوَاءٌ.

وَكُلَّمَا رَأَوْا آيَةً قَالُوا لِمُوسىٰ: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنَّا الْبَلَاءَ وَنَتُوبَ وَنُوْمِنَ وَنُوْسِلَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

فَلَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ نَكَثُوا عَهْدَهُمْ.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْـجَرادَ وَالْـقُمَّلَ وَالضَّـفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ .

# ٧ ـ أَلْخُـرُوجُ

وَضَاقَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْضُ مِصْرَ وَهِيَ وَاسِعَةُ.

وَمَا يَصْنَعُونَ بِخِصْبِ مِصْرَ وَخَيْرَاتِهَا وَهُـمْ فِـي سِـجْنٍ يَدُوقُونَ كُلَّ يَوْمِ صُنُوفاً مِنَ الْعَذَابِ وَالْهَوانِ؟!

إِلَىٰ مَتَىٰ يَصْبِرُونَ، أَلَيْسُوا بَنِي آدَمَ يَشْعُرُونَ بِالْأَذَىٰ

#### وَالْأَلَمِ؟!

وَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ مُوسىٰ أَنْ يَسْرِيَ بِبَنِي إِسْـرَائِـيلَ لَـيْلاً وَيَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ مِصْرَ.

وَأَحَسَّ بِذٰلِكَ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ وَأَخْبَرُوا بِذٰلِكَ فِرْعَوْنَ.

سَارَ مُوسىٰ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي اللَّيْلِ نَحْوَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ سِبْطاً كُلُّ سِبْطٍ عَلَيْهِ أَمِيرٌ.

وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّامِ طَرِيقُ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ، بَرُّ يَصِلُ بَـيْنَ الْبَرَّيْنِ وَقَدْ جَازَهُ مُوسىٰ مَرَّتَيْنِ (١).

وَلٰكِنَّ مُوسىٰ أَرَادَ أَمْراً وَأَرَادَ اللهُ أَمْراً وَكَـانَ مَـا أَرَادَهُ اللهُ.

أَخْطأَ مُوسىٰ الطَّرِيقَ، وَحَيْثُ أَخْطأَ مُوسىٰ أَصَابَ الْقَدَرُ.

<sup>(</sup>١) مَرَّةً ذَهاباً إِلَىٰ مَدْيَنَ، وَمَرَّةً إِياباً إِلَىٰ مِصْرَ.

َ ظَنَّ مُوسىٰ أَنَّهُ يَسِيرُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ جَانِبِ الشَّمالِ.

فَإِذَا بِهِمْ فِي ظَلامِ اللَّيْلِ إِلَىٰ جَانِبِ الشَّرْقِ (١) وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ تَتَلَاطَمُ أَمْوَاجُهُ.

يَا حَافِظُ! يَا سَاتِرُ! أَيْنَ نَحْنُ؟

كَانَ الْجَوابُ إِنَّنَا أَمَامَ الْبَحْرِ!

وَالْتَفَتُوا إِلَى الْوَرَاءِ فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ!

وَإِذَا بِجُنْدٍ عَظِيمٍ قَدْ سَدَّ الْأُفْقَ!

هُنَالِكَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ.

يَا ابْنَ عِمْرَانَ! مَاذَا أَنْكَرْتَ مِنَّا حَتَّىٰ دَبَّرْتَ قَتْلَنَا!

وَجِئْتَ بِنَا إِلَىٰ شَطِّ الْبَحْرِ لِيَقْتُلَنَا فِرْعَوْنُ قَتْلَ الْفِئْرَانِ حَيْثُ لَا فِرَارَ وَلَا نَجَاةً.

لَا نَذْكُرُ إِلَيْكَ سُوءًا فَلِمَاذَا هٰذَا الْإِنْتِقَامُ؟!

أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَصَابَنَا مِنَ الْجُهْدِ وَالْبَلَاءِ لِأَجْلِكَ حَتَّىٰ جِئْتَ بِنَا إِلَىٰ هُنَا؟!.

<sup>(</sup>١) يَحْسُنُ بِالْمُعَلِّمِ أَنْ يَسْتَلْفِتَ الطَّلَبَةَ إِلَىٰ خَارِطَةِ مِصْرَ.

هَا هُوَ الْبَحْرُ أَمَامَنَا، وَهَا هُوَ الْعَدُوُّ وَرَاءَنَا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الْهَوْتُ! ﴿ الْمَوْتُ!

هُنَالِكَ أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فِي عُيُونِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَاسْتَوْلَىٰ الْيَأْسُ ثُمَّ خَفَتَتِ الْأَصوَاتُ.

هُنَالِكَ تَزَلْزَلَكُلُّ أَحَدٍ، وَحُقَّ لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ أَنْ تَتَزَلْزَلَ. وَلٰكِنَّ إِيمانَ مُوسىٰ بِرَبِّهِ لَمْ يَتَزَلْزَلْ وَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتاً فِيهِ جَلَالُ النَّبُوَّةِ.

﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾.

وَأَمَرَ اللهُ مُوسىٰ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ. فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ وَقَامَ الْمَاءُ عَلَىٰ كُلِّ جَانِبِ كَالْجَبَل.

وَإِذَا اثْنَا عَشَرَ طَرِيقاً لِاثْنَيْ عَشَرَ سِبْطاً لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ. وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنِينَ وَوَصَلُوا إِلَىٰ بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلام.

### ٨ - غَرَقُ فِرْعَوْنَ

وَرَأَىٰ فِرْعَوْنُ كَيْفَ سَارَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَعَبَرُوا الْبَحْرَ

آمِنِينَ.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِجُنُودِهِ: أُنْظُرُوا إِلَى الْبَحْرِ كَيْفَ انْفَلَقَ طَوْعاً لِأَمْرِي حَتَّىٰ آخُذَ هٰؤُلاءِ الْفَارِّينَ.

وَتَقَدَّمَ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فَجَزِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. هَا هُوَ الْظَّالِمُ يُريدُ أَنْ يَعْبُرَ الطَّرِيقَ إِلَيْنَا.

وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَّا شَـيْءٌ، وَسَـيَلْحَقُنَا وَيَأْخُـذُنَا إِلَـىٰ مِـصْرَ مَأْسُورِينَ أَذِلَّاءَ أَوْ يَقْتُلُنَا فِي هٰذِهِ الْبَرِّيَّةِ غُرَبَاءَ.

وَأَرَادَ مُوسَىٰ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَرَّ فَيَعُودُ بَحْراً كَمَا كَانَ وَلَكِنْ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أُتْرُكِ الْبَحْرَ سَاكِناً ﴿إِنَّـهُم جُنْدُ مُغْرَقُونَ ﴾.

وَلَمَّا وَصَلَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ إِلَىٰ عَرْضِ الْبَحْرِ (وَهُوَ بَرُّ) انْطَبَقَ عَلَيْهِمْ.

وَلَمَّا رَأَىٰ فِرْعَوْنُ الْجِدَّ زَالَتْ سَكْرَتُهُ.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ: آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ

بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

وَلٰكِنْ هَيْهَاتَ ﴿لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ﴾.

وَ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ﴾ .

فَـقِيلَ لَـهُ ﴿ ءَآلْـئَنَ وَقَـدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُـنْتَ مِـنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

وَمَاتَ فِرْعَوْنُ فِي الْبَحْرِ غَرَقاً.

مَاتَ الْجَبَّارُ الَّذِي قَتَلَ أُلُوفاً مِنَ الْأَطْفَالِ وَالرِّجَالِ ذَبْحاً وَخَنْقاً.

مَاتَ الطَّاغِيَةُ الَّذِي قَتَلَ أُلُّوفَ آلَافٍ صَبْراً وَشَنْقاً.

مَاتَ مَلِكُ مِصْرَ بَعِيداً عَنْ عَرْشِهِ بَعِيداً عَنْ قَصْرِهِ، بَعِيداً عَنْ سُلْطَانِهِ، لَا طَبِيبٌ يُدَاوِيهِ وَلَا صَدِيقٌ يُوَاسِيهِ، وَلَا عَيْنُ تَبْكِيهِ. وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي شَكِّ عَنْ مَوْتِهِ يَقُولُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَا يَمُوتُ. يَمُوتُ.

أَمَا كُنَّا نَرَاهُ يَقْضِي أَيَّاماً وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ؟! وَقَذَفَ الْبَحْرُ جُثَّتَهُ فَأَيْقَنُوا بِمَوْتِهِ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِفِرْعَوْنَ: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً لِلنَّاظِرِينَ وَعِبْرَةً لِلنَّاظِرِينَ وَعِبْرَةً لِلنَّاظِرِينَ وَعِبْرَةً لِلنَّاظِرِينَ وَعِبْرَةً لِلنَّاظِرِينَ.

وَغَرِقَ جُنْدُ فِرْعَوْنَ عَنْ آخِرِهِ وَمَا نَجَا مِنْهُمْ أَحَدٌ.

وَخَلَّفُوا مِصْرَ وَرَاءَهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا فِي أَرْضِهَا الْـوَاسِـعَةِ ذِرَاعاً لِمَدْفَنٍ.

﴿ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنْتٍ وَعُـيُونٍ، وَزُرُوعٍ وَمَـقَامٍ كَـرِيمٍ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ، كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْماً آخَرِينَ، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾.

## ٩ \_ فِي الْبَرِّيَّةِ!

وَصَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلامِ وَتَنَفَّسُوا فِـي هَوَائِهِ كَالْأَحْرَارِ الأَشْرَافِ.

هُنَالِكَ لَا يَخَافُونَ فِرْعَوْنَ وَلَا يَخَافُونَ هَامَانَ وَلَا يَخَافُونَ شُرْطَتَهُ.

هُنَالِكَ يَمْشُونَ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ.

وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ الْحَضَرِ وَكَانَتِ الشَّمْسُ تُؤْذِيهِمْ فِي لْبَرِّيَّةِ.

وَكَانُوا ضُيُوفَ اللهِ! أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمُلُوكِ كَيْفَ يُكْرِمُونَ ضُيُوفَهُمْ؟!

وَكَيْفَ يَضْرِبُونَ لَهُمُ الْخِيَامَ تَقِيهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ؟!

إِنَّ كَرَامَةَ اللهِ فَوْقَ كُلِّ كَرَامَةٍ!

وَأَمَرَ اللهُ الْغَمَامَ أَنْ يُظِلَّهُمْ، فَكَانُوا يَمْشُونَ فِي ظِلِّ الْغَمَامِ، وَكَانَ الْغَمَامُ الْغَمَامُ وَقَفُوا.

ُ وَعَطِشَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَلَا مَاءَ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَلَا نَهْرَ وَلَا بِئْرَ. ذَهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ، يَشْكُونَ إِلَيْهِ الْعَطَشَ كَمَا يَشْكُو الطِّفْلُ إِلَىٰ أُمِّهِ وَيَسْتَغِيثُهَا.

وَدَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ! وَمَنْ لَهُ غَيْرُهُ؟!

فَقَالَ: ﴿اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾.

﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَـٰيْناً قَـدْ عَـلِمَ كُـلُّ أُنَـاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾.

وَجَاعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَشَكُوا إِلَىٰ مُوسَى الْجُوعَ كَمَا يَشْكُو الطِّفْلُ إِلَىٰ أُمِّهِ وَيَسْتَغِيثُهَا.

وَقَالُوا: إِنَّكَ أَخْرَجْتَنَا مِنْ مِصْرَ أَرْضِ الْفَوَاكِهِ وَالثَّمَرَاتِ وَأَرْضِ الْخَيْرَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ فَمَنْ لَنَا بِطَعَامٍ فِي هٰذِهِ الْبَرِّيَّةِ؟

دَعَا مُوسىٰ رَبَّهُ! وَمَنْ لَهُ غَيْرُهُ؟! فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ.

أَنْزَلَ لَهُمْ عَلَىٰ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ مِثْلَ الْـحَلْوَىٰ، وَأَرْسَـلَ إِلَيْهِمْ طَيْراً يَأْخُذُونَهُ مِنَ الْأَشْجَارِ بِسُهُولَةٍ.

ذٰلِكَ هُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ، ضِيَافَةُ اللهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَرِّيَّةِ.

# ١٠ ـ كُفْرَانُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَلٰكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَفْسَدَ ذَوْقَهُمْ وَخُـلُقَهُمُ الْـعُبُودِيَّةُ الطَّوِيلَةُ. الطَّوِيلَةُ.

وَكَانُوا لَا يَقِرُّونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَكَانُوا لَا يَسْكُنُونَ إِلَىٰ شَيْءٍ وَكَانُوا لَا يَسْكُنُونَ إِلَىٰ شَيْءٍ وَكَانُوا فِي طِبَاعِهِمْ أَطْفَالاً.

وَكَانُوا قَلِيلِي التَّشَكُّرِ كَثِيرِي التَّشَكِّي سَـرِيعِي السَّامَــةِ يُحِبُّونَ مَا مُنِعُوا وَيَكْرَهُونَ مَا أُعْطُوا.

وَلَمْ يَلْبَثُوا قَلِيلاً أَنْ قَالُوا لِمُوسىٰ: قَدْ سَئِمْنَا هٰذَا الطَّعَامَ الْوَاحِدَ، وَقَدْ سَئِمْنَا هٰذَا اللَّحْمَ وَهٰذِهِ الْحَلْوَىٰ.

وَقَدِ اشْتَهَيْنَا الْخُضَرَ وَالْبُقُولَ.

﴿ يُمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُـومِهَا وَعَـدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ . تَعَجَّبَ مُوسىٰ مِنْ هٰذَا السُّؤَالِ الْغَرِيبِ وَقَالَ بِصَوْتٍ فِيهِ الْإِنْكَارُ وَفِيهِ الْإِسْتِعْجَابُ وَفِيهِ الْعِتَابُ:

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ؟ ! أَبْقُولاً وَخُضَرَ مَكَانَ طُـيُورٍ وَحَـلْوَىٰ لَـمْ تَـمَسَّهَا يَـدُ إنْسَانِ ؟ !

أَطَعَامَ الْفَلَّاحِينَ بَدَلَ طَعَامِ الْمُلُوكِ؟

يَا لَفَسَادِ الذُّوقِ! يَا لَسُوءِ الْاخْتِيَارِ!

وَلَٰكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَتَنَازَلُوا عَنْ سُؤَالِهِمْ، وَلَمْ يَزَالُوا يَطْلُبُونَ الْخُصْرَ وَالْبُقُولَ.

فَقَالَ مُوسىٰ: إِنَّ مَا سَأَلْتُمْ يُوجَدُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَمِصْرٍ. ﴿إِهْبِطُو مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾.

## ١١ ـ عِنَادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي طِبَاعِهِمْ أَطْفَالاً، وَأَطْفَإِلاً مُعَانِدِينَ. وَكُلَّمَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ يُخَالِفُونَهُ إِلَىٰ ضِدِّهِ وَيَسْتَهْزِءُونَ بِهِ. كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يُبَدِّلُوا مَا يُقَالُ لَهُمْ.

كَطِفْلٍ عَنِيدٍ يُقَالُ لَهُ: قُمْ، فَيَجْلِسُ وَيُعَالُ لَهُ: اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ وَيُعَالُ لَهُ: اجْلِسْ، فَيَتَكَلَّمُ. وَيُعَالُ لَهُ: تَكَلَّمْ، فَيَتَكَلَّمُ. وَيُعَالُ لَهُ: تَكَلَّمْ، فَيَتَكَلَّمُ. وَيُعَالُ لَهُ: تَكَلَّمْ، فَيَسَكُتُ.

وَكَانَ فِيهِمْ عِنَادُ الأَطْفَالِ فِي خُبْثِ الأَشْرَارِ فِي هُرْءِ الْأَعْدَاءِ فِي سَفَاهَةِ الْمَجَانِينِ.

كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْكُنُوا قَرْيَةً وَيَأْكُلُوا طَعَامَهُمُ الشَّهِيَّ مِنَ الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ.

وَلٰكِنَّهُمْ لَمَّا قِيلَ لَهُمُ: ﴿اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِـنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطْيٰكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

غَضِبُوا مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ الْإِلٰهِيِّ، وَدَخَلُوا الْقَرْيَةَ كُرْهاً وَهُزُّواً يَرْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾.

فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ بَلاءً وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ وَبَاءً مَاتُوا مِنْهُ مَوْتَ الْفِيْرَانِ.

وَإِذَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ أَكْثَرُوا السُّؤَالَ وَالتَّنْقِيرَ.

شَأْنَ رَجُٰلِ لَا يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فَيُكْثِرُ السُّوَالَ وَالتَّنْقِيرَ.

حَدَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَادِثُ قَـتْلٍ، فَأَهَـمَّ ذَٰلِكَ بَـنِي إِسْرَائِيلَ .

وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الْقَاتِلِ، وَكَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْقَاتِلِ حَدِيثَ النَّاس.

جَاءُوا إِلَىٰ مُوسىٰ \_عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ \_وَقَالُوا: أَعِنَّا يَا نَبِيَّ اللهِ فِي هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ وَآدْعُ اللهَ يُبَيِّنْ لَنَا الْقَاتِلَ.

### ١٢ \_ أَلْبَقَـرَةُ

وَدَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ. هُنَالِكَ حَلَّتِ الْـمُصِيبَةُ، وَبَـدَأَ بَـنُو إِسْـرَائِـيلَ يَسْأَلُـونَ يَسْخَرُونَ. ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ . ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ .

﴿قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾.

وَهُنَا أَرْسَلُوا الْأَسْئِلَةَ.

﴿قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ ؟

﴿قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ .

وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى هٰذَا السُّوَّالِ، بَـلْ بَـدَأُوا يَسْأَلُونَ عَـنْ لَوْنِهَا.

﴿قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾.

﴿قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾.

وَلَمْ يَجِدُوا سُؤَالاً فَأَطْلَقُوا السُّؤَالَ.

﴿قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ .

﴿قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾.

وَوُفِّقُوا فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿وَإِنَّـا إِنْ شَـاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ فَاهْتَدَوْا.

وَلٰكِنَّ أَسْئِلَتَهُمْ ضَيَّقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ، فَلَوْ ذَبَحُوا أَيَّ بَقَرَةٍ لَكَانَتْ كَافِيَةً، وَلٰكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

وَفَتَّشُوا عَنِ الْبَقَرَةِ الْعَوَانِ الصَّفْرَاءِ الْفَاقِعِ لَوْنُهَا الَّـتي لا تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِى الْحَرْثَ الْمَسَلَّمَةِ الَّتِي لا شِيَةَ فِيهَا.

وَنَدَرَ وُجُودُ هٰذِهِ الْبَقَرَةِ الْغَرِيبَةِ، فَإِمَّا بَقَرَةٌ فَارِضٌ وَإِمَّا بَقَرَةٌ كُرٌ.

وَإِمَّا عَوَانٌ وَلَكِنْ غَيْرٌ صَفْرَاءَ.

وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ وَلَكِنْ لَوْنُهَا غَيْرُ فَاقعٍ.

وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا وَلٰكِنَّهَا بَقَرَةٌ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ. وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا، لَا تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَكِنَّهَا تَسْقِى الْحَرْثَ.

وَفَتَّشُوا وَفَتَّشُوا وَعَلِمُوا عَاقِبَةَ هٰذَا التَّنْقِيرِ، مَا هِيَ؟ مَـا لَوْنُهَا؟ مَا هِيَ! وَتَعِبُوا.

وَأَرَادَ اللهُ بِيَتِيمٍ خَيْراً فَوَجَدُوا هٰذِهِ الْبَقَرَةَ الَّتِي وَصَفَهَا اللهُ عِنْدَهُ فَاشْتَرَوْهَا بِثَمَنٍ غَالٍ جِدًا ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

وَأَمَرَ اللهُ أَنْ يُضْرَبَ الْمَقْتُولُ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَقَرَةِ فَيَحْيَا وَيُخْبِرَ بِاسْمِ الْقَاتِلِ.

وَهٰكَذَا كَانَ.....

# ١٣ \_ أَلشَّـرِيعَةُ

وَخَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ عَيْشِ الْبَهَائِمِ إِلَىٰ عَيْشِ النَّاسِ. وَصَارُوا يَعِيشُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ كَالْأَحْرَارِ الْأَشْرَافِ.

هُنَالِكَ احْتَاجُوا إِلَىٰ شَرِيعَةٍ إِلٰهِيَّةٍ تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَتُنِيرُ لَهُمُ ١٩٥

السّبيلَ.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِيشَ كَإِنْسَانٍ إِلَّا بِشَرِيعَةٍ إِلْهِيَّةٍ، وَإِلَّا بِنُورٍ مِنْ رَبِّهِ.

أَلْعَالَمُ كُلُّهُ ظَلامٌ فِي ظَلامٍ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ لَهُ نُورٌ مِنْ رَبِّهِ. وَذَٰلِكَ النُّورُ هَوَ نُورُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ النَّاسُ.

وَمَنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهِذَا النُّورِكَانَ فِي ضَلَالٍ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ.

فْالْعَقَائِدُ \_ بِغَيْرِ هٰذَا النُّورِ \_ أَوْهَامٌ وَخُرَافَاتُ يَضْحَكُ مِنْهَا الْأَطْفَالُ.

أَمَا سَمِعْتُمْ عَقَائِدَ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَخُرَافَاتِهِمْ وَأَسَاطِيرَهُمْ؟!

وَالْعِلْمُ جَهْلٌ وَظَنُّ وَتَخْمِينٌ وَشَكُّ ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَالْعِلْمُ جَهْلٌ وَظَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾.

وَالْأَخْلَاقُ تَفْرِيطٌ وَإِفْرَاطٌ وَتَقْصِيرٌ وإِسْرَافٌ أَمَا رَأَيْـتُمُ

الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ الْأَنْبِيَاءَ كَيْفَ يَـهْضِمُونَ الْـحُقُوقَ وَكَـيْفَ يُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ وَكَيْفَ يَتَّبِعُونَ الْهَوَىٰ؟!

وَالْحُكْمُ وَالسِّيَاسَةُ ظُلْمٌ وَاسْتِبْدَادٌ وَخَبْطٌ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَكُثُو قِهِمْ وَدِمَائِهِمْ.

أَمَا رَأَيْتُمْ أُولِي الْأَمْرِ \_ مِمَّنْ لَا يَخَافُونَ اللهَ وَلا يَتَّبِعُونَ اللهَ وَلا يَتَّبِعُونَ الشَّرِيعَةَ ـكَيْفَ يَعْبَثُونَ بِأَمْوَالِ اللهِ، الشَّرِيعَةَ ـكَيْفَ يَعْبَثُونَ بِأَمْوَالِ اللهِ، وَكَيْفَ يَعْبَثُونَ بِدِمَاءِ النَّاسِ وَحُقُوقِهِمْ ؟!

وَكَيْفَ اسْتَعْبَدُوا النَّاسَ وَجَعَلُوهُمْ شِيَعاً يَذْبَحُونَ رِجَالَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، أَتَعْلَمُ كَمْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ الْأُولَى وَكَمْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ الْأُولَى وَكَمْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ الثَّانِيَةِ (١١)؟!

فَالْعَالَمُ كُلُّهُ ظَلَامٌ فِي ظَلَامٍ فِي ظَلاَمٍ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ لَهُ نُورٌ

<sup>(</sup>١) للمعلم: عدد المصابين في الحرب الأولى الكبرى (١٩١٤ ـ ١٩١٨) على ما حققه الأنكليزي السياسي الخبير أي \_ أليس تاونسند \_ أكثر من سبعة وثلاثين مليوناً ٣٧٥١٣٨٨٦ رجلاً، المقتولون منهم ٨٥٤٣٥١٥ نسمة، وقدّر النائب البريطاني المستر ميكستن أنّ عدد المصابين في الحرب الثّانية الكبرى لا يقل عن خمسين مليوناً.

مِنْ رَبِّهِ.

﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾.

وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَكَذَٰلِكَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُعَالِمُهُمْ كَيْفَ يُعَامِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

وَالنَّبِيُّ يُسَعَلِّمُ النَّسَاسَ آدَابَ الْسَعَيَاةِ مَسَعَ آدَابِ الدِّيسِ، وَالنَّبِيُّ يُسَعِلُمُ النَّسومِ وَأَدَبَ كُلِّ شَيْءٍ.

وَيُعَلِّمُهُمُ الْآدَابَ كَمَا يُعَلِّمُ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ أَبْنَاءَهُ الْأَعِزَّةَ.

وَالنَّاسُ كَالْأَطْفَالِ الصِّغَارِ يَحْتَاجُونَ فِي كِبَرِهِمْ إِلَىٰ تَرْبِيَةِ الْآبَاءِ. الْأَنْبِيَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُونَ فِي صِغَرِهِمْ إِلَىٰ تَرْبِيَةِ الْآبَاءِ.

وَالَّذِينَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هٰذِهِ التَّرْبِيَةَ النَّبَوِيَّةَ وَلَمْ يَتَعَلَّمُوا الْآدَابَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَأَشْجَارِ الْبَرِّيَّةِ، نَبَتَتْ وَنَشَأَتْ بِنَفْسِهَا فَيُرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَشَوْكاً وَفَسَاداً.

## ١٤ \_ أَلتَّوْرَاةُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ لَا يَضِيعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَمَا ضَاعَتْ أُمَمٌ بِغَيْرِ كِتَابِ وَهُدىً مِنَ اللهِ.

وَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْبِطُوا خَبْطَ عَشْوَاءَ كَمَا خَبَطَتْ أُمَمٌ خَبْطَ عَشْوَاءَ.

أَمَرَ اللهُ مُوسىٰ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَأَنْ يَصُومَ ثَلاثِينَ يَوْماً ثُمَّ يَأْتِيَ إِلَىٰ طُورِ سِينَاءَ حَتَّىٰ يُكَلِّمَهُ رَبُّهُ وَيَتَلَقَّىٰ كِتَاباً يَكُونُ لَـهُمُ الْإِمَامَ.

إِخْتَارَ مُوسىٰ مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجُلاً يَكُونُونَ عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمٌ جُحْدٌ.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هُرُونَ: اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ إِمَامٍ.

سَارَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ، وَلَكِنَّهُ حَثَّهُ الشَّوْقُ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَتَعَجَّلَ وَسَبَقَ إِلَى الطُّورِ. قَالَ اللهُ: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ ؟.

﴿قَالَ: هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾. وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُتِمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ طُورِ سِينَاءَ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَنَاجَاهُ وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، فَزَادَهُ ذَٰلِكَ شَوْقاً فَقَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾.

وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّ مُوسىٰ لَا يَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ لِأَنَّ اللهَ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾. الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾.

وَإِنَّ الْجِبَالَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْمِلَ كَلَامَهُ فَضْلاً عَنْ نُورِهِ. ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾.

﴿فَقَالَ: لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾.

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾. ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤمِنِينَ ﴾.

﴿قَالَ: يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِـرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾.

أَخَذَ مُوسَى الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ.

وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَأْخُـذَهَا بِـقُوَّةٍ وَيَأْمُـرَ قَـوْمَهُ أَنْ يَأْخُـذُوا بِأَحْسَنِهَا..

وَلَمَّا وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ السَّبْعِينَ رُجُلاً مِنْ قَوْمِهِ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ قَالُوا فِي وَقَاحَةٍ وَجَسَارَةٍ:

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ غَضِبَ اللهُ عَلَىٰ هٰذِهِ الْوَقَاحَةِ وَالْجُرْأَةِ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.

وَرَأُوا أَنَّهُمْ لا يَتَحَمَّلُونَ هٰذِهِ الصَّاعِقَةَ الَّـتِي خَـلَقَهَا اللهُ فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُونَ نُورَ اللهِ!

وَدَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ وَقَالَ: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ ؟ !.

وَأَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ وَبَعَثَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ تِلْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

# ١٥ \_ أَلْعِجْـلُ

وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعِيشُونَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي مِصْرَ مُنْذُ قُرُونِ.

وَكَانَ الْأَقْبَاطُ يَعْبُدُونَ أَشْيَاءَكَثِيرَةً فِي مِصْرَ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَرَوْنَ ذَٰلِكَ بِعُيُونِهِمْ.

وَزَالَتْ مِنْهُمْ كَرَاهَةُ الشِّرْكِ وَتَسَـرَّبَ إِلَـيْهِمْ ۚ حُـبُّهُ كَـمَا يَتَسَرَّبُ الْمَاءُ إِلَىٰ بَيْتٍ وَاهِنِ عَتِيقِ.

وَكَانُواكُلَّمَا وَجَدُوا فُرْصَةً انْجَدَرُوا إِلَى الشِّرْكِ كَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاءُ إِلَى الشِّرْكِ كَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاءُ إِلَى الْحَدُورِ.

وَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ وَفَسَدَ ذَوْقُهُمْ فَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً.

جَازُوا الْبَحْرَ ﴿فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا: يٰمُوسىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلٰهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾.

وَغَضِبَ مُوسىٰ وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾.

يَا لَلْعَجَبِ! يَا لَلظُّلْمِ! إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْعَمَ عَـلَيْكُمْ وَفَـضَّلَكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ.

﴿ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلٰهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴾ .

سَارَ مُوسىٰ إِلَى الطُّورِ وَغَابَ عَنْهُمْ أَيَّاماً فَكَانُوا صَـيْدَ الشَّيْطَانِ وَفَرِيسَةَ الشِّرْكِ.

قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ السَّامِرِيُّ ﴿فَأَخْرَجَ لَـهُمْ عِـجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴾.

وَفُتِنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِهِٰذَا الْعِجْلِ وَخَرُّوا عَلَيْهِ صُمَّاً وَعُمْيَاناً. ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّاً وَلَا نَفْعاً ﴾.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾ .

وَنَهَاهُمْ هَارُونُ عَنْ ذَٰلِكَ وَاجْتَهَدَ وَقَالَ: ﴿ يَا قَـوْمِ إِنَّـمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ .

وَلٰكِنَّ بَنِي إِسْرَائِـيلَ كَـانُوا مَـفْتُونِينَ بِسِـحْرِ السَّـامِرِيِّ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ فَقَالُوا: ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾.

## ١٦ \_ أَلْعِـقَابُ

وَلَمَّا أَخْبَرَ اللهُ مُوسىٰ أَنَّ بَني إِسْرَائِيلَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً.

وَغَضِبَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَغَضِبَ للهِ عَلَىٰ أَخِيهِ هَارُونَ.

﴿قَالَ: يَا هُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْـتَهُمْ ضَـلُّوا أَلَّا تَـتَّبِعَنِ، أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾؟

وَاعْتَذَرَ هَارُونُ وَقَالَ: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ ﴿إِنَّ الْـقَوْمَ اسْـتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾.

﴿قَالَ: رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَوْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسىٰ إِلَى السَّامِرِيِّ قَالَ: فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ؟

وَاعْتَرَفَ السَّامِرِيُّ بِجُرْمِهِ وَقَالَ: ﴿كَـٰذَٰلِكَ سَـوَّلَتْ لِـي نَفْسِي﴾.

﴿قَالَ: فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾.

وَعَاقَبَهُ مُوسَىٰ بِالْإِنْفِرَادِ، يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَـعِيشُ وَحْـدَهُ كَالْوَحْشِيِّ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.

وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هٰذَا؟!

إِنَّ الَّذِي نَجَّسَ أُلُوفاً مِنَ النَّاسِ بِالشِّرْكِ يَجِبُ أَنْ يَتَقَذَّرَهُ النَّاسُ وَيَنْبُذُوهُ.

إِنَّ الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَ اللهِ وَعِبَادِهِ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ اللهِ وَعِبَادِهِ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ النَّاسِ.

إِنَّ الَّذِي دَعَا إِلَى الشِّرْكِ فِي أَرْضِ اللهِ مُذْنِبٌ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ كُلُّهَا سِجْناً لَهُ.

ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسىٰ إِلَى الْعِجْلِ الْمَلْعُونِ فَأَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ فَأُحْرِقَ ثُمُّ الْتَفَتَ مُوسىٰ إِلَى الْعِجْلِ الْمَلْعُونِ فَأَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ فَأُحْرِقَ ثُمَّ نَفَضَهُ فِي الْبَحْرِ.

وَرَأَىٰ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَصِيرَ الْعِجْلِ الْمَعْبُودِ وَرَأَوْا ضَعْفَهُ وَعَجْزَهُ.

ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسىٰ إِلَىٰ بَني إِسْرَائِيلَ وَقَالَ:

﴿ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴾.

وَكَذَٰلِكَ فَعَلُوا، وَقَتَلَ الَّذِينَ لَـمْ يَـعْبُدُوا الْـعِجْلَ الَّـذِينَ عَبَدُوهُ وَهٰكَذَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ . في الْحُيَاةِ الدُّنْيَا، وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ .

وَكَذَٰ لِكَ عُبَّادُ الْعِجْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذَٰ لِكَ الْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ !

## ١٧ ـ جُبْنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

نَشَأَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فِي مِصْرَ وَعَـلَى الذُّلِّ

وَالْهَوَانِ وَشَبَّ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ وَشَابَ عَلَيْهِ الشُبَّانُ، وَبَرَدَ فِي عُرُوقِهمُ الدَّمُ.

وَأَصْبَحُوا لَا يَحْلُمُونَ بِسِيَادَةٍ وَلا يَـتَحَدَّثُونَ بِـغَزْوٍ وَلَا جِهَادٍ.

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَقْضُونَ أَيَّامَهُمْ فِي الْغُرْبَةِ لَيْسَ لَهُمْ وَطَنُّ وَلَا حُكْمُ.

فَأَرَادَ مُوسَىٰ بِـوَحْيِ اللهِ أَنْ يَـدْخُلُوا الْأَرْضَ الْـمُقَدَّسَةَ وَيَسْكُنُوا فِيهَا مُلُوكاً أَحْرَاراً.

وَلٰكِنَّ مُوسَىٰ كَانَ يَعْرِفُ طَبِيعَةَ الْجُبْنِ وَالضَّعْفِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ.

فَأَرَادَ أَنْ يُشَوِّقَهُمْ وَأَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِمُ الْأَمْسَرَ لِأَنَّ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَدِ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ.

وَلَا يَدْخُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ حَتَّىٰ يُـخْرِجُوا مِنْهَا هٰؤُلاءِ الْجَبَّارِينَ.

فَذَكَرَ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ، حَتَّىٰ يَنْشَطُوا لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَحَتَّىٰ يَكْرَهُوا هٰ ذِهِ الْحَيَاةَ الذَّلِيلَةَ غَيْرَ اللَّائِقَةِ.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعُلْمِينَ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ لَهُم إِنَّ أَمَامَكُمُ الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقُومُوا وَتَنْتَزِعُوهَا مِنْ أَعْدَائِكُمْ.

وَإِنَّ اللهَ إِذَا كَتَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا وَقَدَّرَهُ لَهُ فَقَدْ هَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ فَلا رَادَّ لِقَضَاءِ اللهِ.

﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ .

وَخَافَ أَنْ تَغْلِبَهُمْ طَبِيعَةُ الْجُبْنِ فَقَالَ:

﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾.

وَوَقَعَ مَا كَانَ يَحْذَرُهُ مُوسىٰ، فَكَانَ جَوَابُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا

#### قَالَ مُوسىٰ:

﴿ يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾ .

وَقَالُوا فِي وَقَارٍ وَسُكُونٍ:

﴿ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ .

﴿قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا: ادْخُلُوا عَلَيْهِمَا: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ \* وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِمْ وَقَالُوا:

إِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فَادْخُلْ أَنْتَ بِمُعْجِزَةٍ، فَإِذَا سَمِعْنَا أَنْكَ بِمُعْجِزَةٍ، فَإِذَا سَمِعْنَا أَنَّكَ قَدْ دَخَلْتَهَا، جِئْنَا فَدَخَلْنَا نَحْنُ أَيْضاً آمِنِينَ سَالِمِينَ.

﴿قَالُوا: يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

هُنَالِكَ غَضِبَ مُوسىٰ وَيَئِسَ مِنْ هٰؤُلاءِ.

﴿ قَالَ: رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ .

﴿قَالَ: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾.

وَفي هٰذِهِ الْمُدَّةِ يَمُوتُ هٰذَا الْجِيلُ الَّذِي نَشَأَ فِي مِصْرَ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ.

وَيَنْشَأُ جِيلٌ آخَرُ يَنْشَأُ فِي هٰذَا التِّيهِ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْعُسْرِ وَتِلْكَ أُمَّةُ الْمُسْتَقْبَلِ وَهٰذَا هُوَ مَصِيرُ الْيَهُودِ فِي كُلِّ زَمَانٍ أَمَّةٌ تَائِهَةٌ تَعِيشُ عَلَى الْعُبُوديَّةِ وَالذُّلِّ.

## ١٨ - فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَامَ مُوسىٰ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ:

> أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ!

فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ!

فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ.

قَالَ: رَبِّ كَيْفَ بِهِ ؟

فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلٍ (زَنْبِيلٍ) فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ.

فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلا حُوتاً فِي مِكْتَلٍ حَتَّىٰ كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا.

فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (مَسْلَكاً) وَكَانَ لِمُوسىٰ وَفَتَاهُ عَجَباً.

فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسىٰ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَباً (تَعَباً).

وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَـاوَزَ الْـمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.

فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ.

قَالَ مُوسىٰ: ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِي!

فَارْتَدًّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.

فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّىً (مُغَطَّىً) بَثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسىٰ.

فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟

فَقَالَ: أَنَا مُوسىٰ !

فَقَالَ: مُوسىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

قَالَ: نَعَمْ!

قَالَ مُوسىٰ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِـمَّا عُـلِّمْتَ رُشْداً؟

قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً!

يَا مُوسىٰ إِنِّي عَلىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكُهُ اللهُ لا أَعْلَمُهُ!

قَالَ مُوسىٰ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْـصِي لَكَ أَمْراً.

فَانْطُلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ

فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ (أُجْرَةٍ).

فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَـنَقَرَ نَـقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ مِنَ الْبَحْرِ.

فَقَالَ الْخَضِرُ:

يَا مُوسىٰ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَٰذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ.

فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ.

فَقَالَ مُوسىٰ:

قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَـمَدْتَ إِلَىٰ سَـفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟

قَالَ الْخَضِرُ:

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً؟!

قَالَ مُوسىٰ:

لَا تُؤَاخِذْني بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْني مِنْ أَمْرِي عُسْراً.

فَكَانَتِ الْأُولَىٰ مِنْ مُوسىٰ نِسْيَاناً.

فَانْطَلَقَا فَإِذَا بِغُلامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ.

فَقَالَ مُوسىٰ:

أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ!

قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ؟!

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ.

قَامَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ.

فَقَالَ مُوسىٰ:

لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً!

فَقَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ!

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْظِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُوسىٰ لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا (١٠) .

<sup>(</sup>١) أَلْجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلْبُخَارِي.

## ١٩ \_ أَلتَّا أُويلُ

ثُمَّ نَبَّأَ الْخَضِرُ مُوسى.

فَقَالَ: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَـلِكٌ يَأْخُـذُ كُـلَّ سَـفِينَةٍ (صَالِحَةِ) غَصْباً.

وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُـؤْمِنَيْنِ فَـخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً.

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ.

وَمَا فَعْلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً. هُنَالِكَ عَرَفَ مُوسىٰ أَنَّ أَحَداً لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُحِيطَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنَّ بَعْضَ عِلْمِهِ عِنْدَ بَعْضٍ وَبَعْضَهُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ.

#### ٢٠ ـ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسىٰ

وَتُوُفِّيَ مُوسَىٰ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ عِقَاباً مِنَ اللهِ وَجَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ.

وَضَرَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ.

إِنَّهُمْ قَدْ أَسْخَطُوا اللهَ الَّذِي جَعَلَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءَ، وَجَعَلَهُمْ مُلُوكًا، وَآتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ فِي عَصْرِهِمْ.

أَلَّذِي أَنْجَاهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَهُمْ سُـوءَ الْـعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ.

أَلَّذِي فَرَقَ بِهِمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَاهُمْ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَهُمْ بَنْظُرُونَ.

أَلَّذِي ظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. أَلَّذِي فَجَّرَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ عُيُوناً، وَوَسَّعَ لَهُمْ فِي مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.

وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذَٰلِكَ أَنْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ وَعَـصَوْا

وَاعْتَدَوْا.

وَأَغْضَبُوا نَبِيَّهُمْ مُوسَىٰ أَشْفَقَ خَلْقِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ.

ذَٰلِكَ الَّذِي كَانَ يَحْنُو عَلَيْهِمْ حُنُوَّ الْمُرْضِعِ عَلَى الْفَطِيمِ وَالْأُمِّ الْحَنُونِ عَلَى الْفَطِيمِ وَالْأُمِّ الْحَنُونِ عَلَى الْيَتِيمِ، ذَٰلِكَ الَّذِي كُلَّمَا سَبُّوهُ دَعَا لَهُمْ وَكُلَّمَا ضَحِكُوا عَلَيْهِ بَكَىٰ لَهُمْ وَكُلَّمَا جَفَوْهُ رَثَىٰ لَهُمْ.

ذَٰلِكَ الَّذِي خَلَّصَهُمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ سِجْنِ مِصْرَ إِلَىٰ بَرِّ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّرَفِ، وَمِنْ حَيَاةِ الْعَبِيدِ الْأَشْقِيَاءِ، إِلَىٰ حَيَاةِ الْأَحْرارِ الشُّرَفَاءِ.

قَدْ أَغْضَبُوهُ وَآذَوْهُ وَعَانَدُوهُ وَسَخِرُوا مِنْهُ وَجَعَلُوهُ أَهْوَنَ رَجُلِ فِيهِمْ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً.

أَلَا يَسْتَحِقُّونَ هٰذَا الْعِقَابَ وَالْخِزْيَ وَالذُّلَّ وَالْمَسْكَنَةَ وَالتِّيهَ الدَّائِمَ وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبَداً ؟

بَلَىٰ، إِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ كُلَّ ذَٰلِكَ وَأَكْثَرَ بِأَعْمَالِهِمْ: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

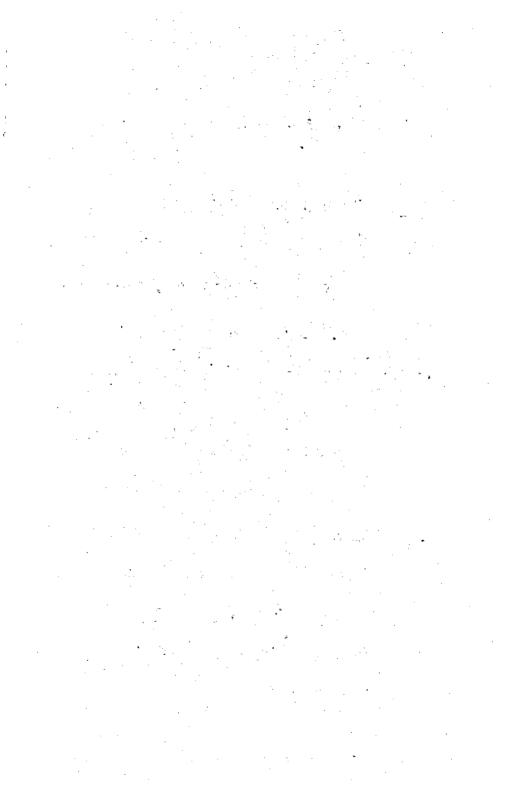

# قِصَصُ النَّبِيِّين

للأطفال

القسم الثّاني

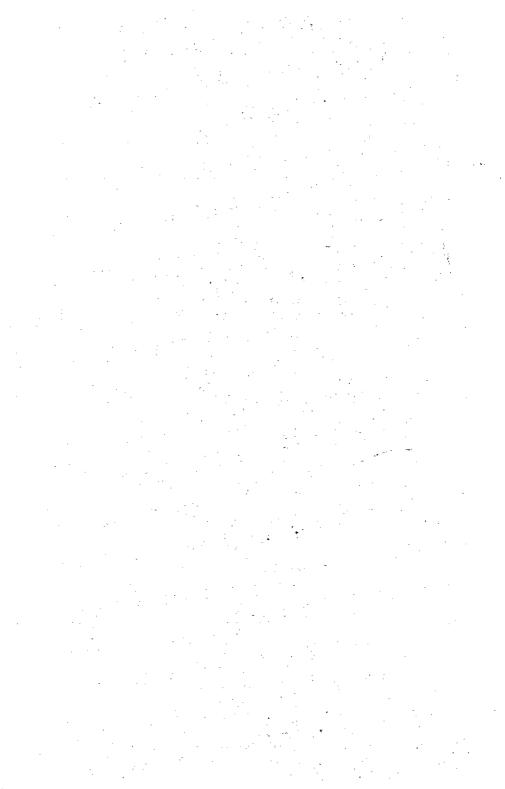

# قِصَّةُ سَيِّدِنَا شُعَيْبِ

(عليه السّلام)

## ١ \_ نَظْرَةٌ عَلَى الْقِصَصِ السَّابِقَةِ

قَرَأْتُمْ قِصَّةَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا يُوسُفَ، وَقَرَأْتُمْ قِصَّةَ سَيِّدِنَا مُودٍ وَسَيِّدِنَا صَالِحٍ، قَرَأْتُمْ قِصَّةَ سَيِّدِنَا مُوسَىٰ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ وَالتَّطْوِيلِ، قَرَأْتُمْ كُلَّ ذٰلِكَ بِشَوْقٍ وَرَغْبَةٍ، وَإِجْلَالٍ وَتَقْدِيرٍ، وَحَلَّتْ فِي نُفُوسِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ مَحَلَّ الْقِصَصِ الحَبِيبَةِ الْأَثِيرَةِ، وَوَعَتْهَا ذَاكِرَتُكُمْ، وَقَدْ رَآكُمُ النَّاسُ تَحْكُونَهَا لِإِخْوتِكُمُ وَذَلَتْ بِهَا أَلْسِنتُكُمْ، وَقَدْ رَآكُمُ النَّاسُ تَحْكُونَهَا لِإِخْوتِكُمُ الصِّغَارِ، وَتُردِّدُونَهَا لِلْأَبُويْنِ، وَالْإِخْوةِ الْكِبَارِ، وَأَنْتُمْ تَتَحَمَّسُونَ فِي حِكَايَتِهَا.

# ٢ \_ قِصَّةُ صِرَاعِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

وَلَا غَرَابَةَ؛ فَإِنَّهَا قِصَصُ شَائِقَةٌ مُثِيرَةٌ، وَإِنَّهَا قِصَّةُ صِرَاعٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَبَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَبَيْنَ النُّورِ وَالظَّلَامِ، وَبَيْنَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ، وَبَيْنَ الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ، وَالظَّلَامِ، وَالتَّحْمِينِ.

ثُمَّ إِنَّهَا قِصَّةُ انْتِصَارٍ لِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، وَالْعِلْمِ عَلَى الْجَهْلِ، وَالْعَلِمِ عَلَى الْجَهْلِ، وَالضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ، وَالْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ، قِصَّةٌ فِيهَا عِلْمٌ وَحِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ، وَصَدَقَ الله الْعَظِيمُ: فِيهَا عِلْمٌ وَحِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ، وَصَدَقَ الله الْعَظِيمُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، مَا كَانَ حَدِيثاً فَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾.

## ٣ \_ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً

وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُمْ مِنْ قِصَصِ النَّبِيِّينَ، هُـوَ كُـلُّ مَـا حَكَاهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قِصَصِهِمْ وَحِكَايَاتِهِمْ، فَفِي الْقُرْآنِ

قِصَصٌ غَيْرُ هٰذِهِ الْقِصَصِ.

فِيهِ قِصَّةُ نَبِيِّ اللهِ شُعَيْبٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَىٰ مَـدْيَنَ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ، وَهُمْ أَصْحَابُ تِجَارَةٍ وَسِلَعٍ، فَقَدْ كَـانُوا عَلَى الْجَادَّةِ التِّجَارِيَّةِ الْكَبِيرَةِ بَيْنَ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَبَيْنَ الْعِرَاقِ وَمِصْرَ، عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ.

كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ غَيْرَهُ، كَمَا كَانَتْ أُمَمُ الْأَنْبِيَاءِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَكَانُوا ـ زِيَادَةً إِلَىٰ ذٰلِكَ ـ يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وَيُطَفِّفُونَ فِي الْكَيْلِ، وَيَتَعَرَّضُونَ لِللَّوَافِلِ، فَييَّوَعَّدُونَهَا وَيُطَفِّفُونَ فِي الْكَيْلِ، وَيَتَعَرَّضُونَ لِللَّوَافِلِ، فَييَّوَعَّدُونَهَا وَيُخِيفُونَهَا، وَيَعِيثُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً، شَأْنَ الْأَغْنِيَاءِ الْأَقْوِيَاءِ آلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ حِسَاباً وَلَا يَخْشَوْنَ عَذَاباً.

فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ رَسُولَهُ شُعَيْباً يَدْعُوهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ، وَيَقُولُ لَهُمْ:

﴿ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا آلْمِكْيَالَ وَآلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يَوْمٍ مُحِيطٍ \* وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا آلْمِكْ يَالَ وَآلْمِيـزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا آلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي آلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ .

## ٤ ـ دَعْوَةُ شُعَيْبِ

وَيَبْسُطُ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ وَيَحُلُّ عُقْدَةً فِي نَفْسِهِمْ، وَهِـيَ عُقْدَةً فِي نَفْسِهِمْ، وَهِـيَ عُقْدَةً حُبِّ الْمَالِ وَالزِّيَادَةِ. فَيَقُولُ:

 ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّـيِّبُ وَلَـوْ أَعْـجَبَكَ كَـثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ .

وَنَصِيحَتِي لَكُمْ خَالِصَةً مُخْلِصَةً، وَاللهُ هُوَ الرَّقِيبُ عَلَيْكُمْ وَنَصِيحَتِي لَكُمْ خَالِصَةً وَعَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ: وَجُدَهُ، يَقُولُ فِي رِفْقٍ وَحِكْمَةٍ وَعَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ:

﴿بَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ وَمَا أَنَا عَـلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾.

## ٥ \_ أُبُ رَحِيمٌ وَمُعَلِّمٌ حَكِيمٌ

وَيَتَنَوَّعُ لَهُمْ فِي الْخِطَابِ، وَيَتَفَنَّنُ فِي النَّصِيحَةِ، شَأْنَ الْأَبِ الرَّحِيم وَالْمُعَلِّم الْحَكِيم، فَيَقُولُ:

﴿ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ مَنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَشَيَاءَهُمْ وَلَا تَفْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَعُمُّونَهَا عِوَجاً وَٱذْكُرُوا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَٱذْكُرُوا

إِذْكُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُواكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

#### ٦ ـ جَوَابُ قَوْمِهِ

وَقَدْ دَقَّقَ أَذْكِيَاؤُهُمْ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَتَعْلِيلِهَا، وَقَالُوا فِي تِيهٍ وَزَهْوٍ، كَأَنَّهُمُ اكْتَشَفُوا سِرَّاً، أَوْ فَكُّوا لَغْزَةً: ﴿ يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَقْوَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾.

## ٧ \_ شُعَيْبٌ يَشْرَحُ دَعْوَتَهُ

وَتَلَطَّفَ لَهُمْ شُعَيْبٌ، فَلَمْ يَقْسُ وَلَمْ يَغْضَبُ، وَأَفْهَمَهُمْ أَنَّهُ مَا حَمَلَهُ عَلَىٰ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ وَالنَّصِيحَةِ بَعْدَ صَمْتٍ طَويلٍ مَا حَمَلَهُ عَلَىٰ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ وَالنَّصِيحَةِ بَعْدَ صَمْتٍ طَويلٍ وَعَدَمِ تَعَرُّضٍ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقٍ فَاسِدَةٍ وَتَصَرُّفَاتٍ جَائِرَةٍ، إِلَّا مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ أَخِيراً بِالنَّبُوَّةِ وَالْوَحْيِ وَمَا شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ وَآتَاهُ نُوراً مِنْ عِنْدِهِ.

وَأَنَّه لَا يَحْمِلُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْحَسَدُ، فَقَدْ أَغْنَاهُ اللهُ وَرَزَقَهُ حَلَالاً طَيِّباً، وَأَنَّهُ بِذَٰلِكَ سَعِيدُ، هَنِيءُ النَّفْسِ، رَخِيُّ الْبَالِ، شَاكِرٌ لِلهِ تَعَالَىٰ بِالْقَلْبِ وَاللّسان.

ثُمَّ أَنَّهُ لَا يَنْهَاهُمْ عَنْ أَمْرٍ وَيَرْتَكِبُهُ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَيَنْسَوْنَ وَيَأْتِيهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ إِضَلَاحَهُمْ وَإِنْ الْقَادَةُمُ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي يُحَلِّقُ إِصْلَاحَهُمْ وَإِنْ الْفَصْلُ كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَعَلَيْهِ عَلَىٰ رُؤُوسِهمْ وَإِنَّ الْفَصْلُ كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ.

﴿ قَالَ: يَا قَوْمِ أَرَأَ يُتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا إَلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا إِللهِ عَلَيْهِ أُرِيدُ إِلَّا إِللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

## ٨ ـ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ

وَتَجَاهَلَ الْقَوْمُ مَا أَرَادَهُ شُعَيْبٌ كَأَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ فِي لَغَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ أَنَّهُ ابْنُ الْبَلَدِ وَأَخُو الْقَوْمِ وَكَأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُنْصِحٍ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَبْلَغِهِمْ كَلَاماً وَأَفْصَحِهِمُ بَيَاناً، وَهٰكَذَا يَتَقُولُ النَّاسُ إِذَا كَبُرَتْ عَلَيْهِمُ النَّعَمِلُ النَّاسُ إِذَا كَبُرَتْ عَلَيْهِمُ النَّعَمِلُ النَّاسُ إِذَا كَبُرَتْ عَلَيْهِمُ النَّعَمَلُ.

#### ٩ \_ شُعَيْبُ يَتَعَجَّبُ مِنْ قَوْمِهِ

وَتَعَلَّلُوا بِضَعْفِهِ وَوَحْدَتِهِ وَأَنَّهُ لَوْلَا عَشِيرَتُهُ وَقَرَابَتُهُمْ لَهُ لَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَتَخَلَّصُوا مِنْهُ، وَقَدْ اسْتَنْكَرَ ذَلِكَ شُعَيْبُ وَتَعَجَّبَ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللهُ الْعَزِيزُ الْقَادِرُ، وَالْـقَوِيُّ الْـقَاهِرُ، أَهُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَشِيرَةٍ هِيَ عُـرُضَةٌ لِـلْأَمْرَاضِ وَالْـهَلَاكِ وَالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ:

﴿ قَالُوا: يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا

ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ \* قَالَ: يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ طِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ \*.

## ١٠ \_ أُلسَّهْمُ الْأَخِيرُ

وَلَمَّا انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُمْ أَطْلَقُوا ٱلسَّهْمَ الْأَخِيرَ ٱلَّذِي أَطْلَقَهُ الْمُتَكَبِّرُونَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ عَلَىٰ نَبِيَّهُمْ وَأَتْبَاعِهِ:

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ: لَـنُخْرِجَنَّكَ يَــا شُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ .

#### ١١ \_ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ

فَكَانَ جَوَابُهُ جَوَابَ فَخُورٍ بِدِينِهِ غَـيُورٍ عَـلَىٰ عَـقِيدَتِهِ وَضَمِيرِهِ:

﴿ قَالَ: أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ \* قَدِ آفْتَرَيْنَا عَلَى آللهِ كَذِباً إِنْ

عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللهِ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ﴾.

## ١٢ \_ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأُوَّلُونَ

فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَٰلِكَ، بَلْ قَالُوا مِثْلَمَا قَالَ الْأُوَّلُونَ:

﴿قَالُوا: إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَـرٌ مِثَلُنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَـفاً مِـنَ ٱلسَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾.

# ١٣ - عَاقِبَةُ أُمَّةٍ كَذَّبَتْ نَبِيَّهَا

وَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ وَاحِدَةً، عَـاقِبَةُ كُـلِّ أُمَّـةٍ كَـذَّبَتْ نَـبِيَّهَا وَكَفَرَتْ بِنِعْمَةِ اللهِ:

﴿ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ \* .

# ١٤ \_ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأُدَّى الْأَمَانَةَ

وَكَانَ شَأْنُ شُعَيْبٍ، شَأْنَ كُلِّ نَبِيٍّ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَأَقَامَ الْحُجَّة:

﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴾ .



# قِصَّةُ سَيِّدِنَا دَاوُد، وَسَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ

(عليها السلام)

وَلَمْ يَقْتَصِرِ الْقُرْآنُ عَلَىٰ ذِكْرِ أَيَّامِ اللهِ وَمَا لَقِيَهُ الْأَنْسِيَاءُ وَالرُّسُلُ مِنْ تَكْذِيبٍ وَسُخْرِيَّةٍ وَإِهَانَةٍ وَمُطَارَدَةٍ مِنَ الْأُمَمِ اللهِ وَمُطَارَدَةٍ مِنَ الْأُمَمِ اللهِ مَا اللَّمِي بُعِثُوا فِيهَا، وَمَا لَقِيَتْ هٰذِهِ الْأُمَمُ مِنْ عُقُوبَةٍ وَعَـذَابٍ وَهَلَاكٍ وَدَمَارٍ لِتَكْذِيبِهَا لِلرُّسُلِ، وَاسْتِهْزَائِهَا بِهِمْ، وَكَيْدِهَا لَهُمْ، وَهَمِّهَا بِقَتْلِهِمْ، كَمَا مَرَّ بِكُمْ فِي قِصَصِ النَّبِيِّينَ.

#### ١ \_ الْقُرْآنُ يَتَحَدَّثُ عَن آلَاءِ اللهِ

بْلْ تَحَدَّثَ الْقُرْآنُ كَثِيراً عَنْ آلَاءِ اللهِ، وَحَكَىٰ فِي بَسْطٍ أَحْيَاناً وَفِي الْهِ عَلَى كَثِيرٍ أَخْيَاناً عَنْ نِعَمٍ كَثِيرَةٍ، أَنْعَمَ بِهَا عَلَى كَثِيرٍ ٢٣٢

مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، مِنْهُمْ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ، وَمِنْهُمْ أَيُّوبُ وَيُـونُسُ، وَرَكْدِيًّا وَيَحْيَىٰ.

فَأَمَّا دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ فَقَدْ مَكَّنَ اللهُ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ، وَوَسَّعَ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ، وَوَسَّعَ لَهُمَا فِي الْعِلْمِ، وَعَلَّمَهُمَا كَثِيراً مِمَّا جَهِلَهُ النَّاسُ، سَخَّرَ لَهُمَا الْأَقْوِيَاءَ وَالْعُتَادَ، وَمَا لَا يَنْقَادُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْعُتَادَ، وَمَا لَا يَنْقَادُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْعُمَادَاتِ، فَقَالَ:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالاً: ٱلْحَمْدُ شِهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالاً: يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

#### ٢ ـ نِعْمَةُ الله عَلَىٰ دَاوُدُ

فَأَمَّا دَاوُدُ فَقَدْ سَخَّرَ اللهُ لَهُ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ تَتَجَاوَبُ مَعَهُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ، وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ الدُّرُوعِ، وَأَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ. وَالتَّسْبِيحِ، وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ الدُّرُوعِ، وَأَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا.

لَهُ ٱلْحَدِيدَ \* أَنِ ٱعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْــمَلُوا صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

وَ يَقُولُ :

﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ \* وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَعَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾.

#### ٣ ـ شُكْرُهُ عَلَىٰ هٰذِهِ النِّعْمَة

وَكَانَ دَاوُدُ مَعَ هٰذَا الْمُلْكِ الْوَاسِعِ وَالْيَدِ الْحَاذِقَةِ الْقَوِيَّةِ عَبْداً خَاشِعاً أَوَّاباً، دَائِمَ الذِّكْرِ، طَوِيلَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ، حَاكِماً مُقْسِطاً، يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا يُحَابِي، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ يَنْ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾.

## ٤ \_ نِعْمَةُ الله عَلَىٰ سُلَيْانَ

فَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَقَدْ سَخَّرَ اللهُ لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَتَحْمِلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، فَيَصِلُ إِلَيْهِ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ وَأَسْرَعِ مِنْ مَكَانٍ إلَىٰ مَكَانٍ، فَيَصِلُ إِلَيْهِ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ وَأَسْرَعِ زَمَانٍ، وَسَخَّرَ لَهُ الْأَقْوِيَاءَ وَالْحَاذِقِينَ مِنَ الْجِنِّ، وَالْمَارِدِينَ مِنَ الْجِنِّ، وَالْمَارِدِينَ مِنَ الشَّيَاطِينِ، يُنفِّذُونَ أَوَامِرَهُ، وَيُكَمِلُونَ مَشَارِيعَهُ الْعُمْرَانِيَّةَ وَالْبِنَائِيَّةَ الْعِمَلَاقَةَ.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ \* وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَـنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ مَنْ عَبَادِي ٱلشَّكُورُ \*. آعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي آلشَّكُورُ \*.

## ٥ \_ فِقْهُ دَقِيقٌ وَعِلْمٌ عَمِيقٌ

وَقَدْ تَجَلَّىٰ ذَكَاؤُهُ وَقُدْرَتُهُ عَلَىٰ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ فِي قَضِيَّةٍ رُفِعَتْ إِلَىٰ وَالِدِهِ الْعَظِيمِ، فَكَانَ لِقَوْمٍ كَرْمٌ قَدْ أَنْبَتَتْ عَنَاقِيدَهُ، فَقَضَىٰ دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ فَدَخَلَتْ فِيهِ غَنَمٌ لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْهُ، فَقَضَىٰ دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: غَيْرُ هٰذَا يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ الْكَرْمِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: غَيْرُ هٰذَا يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تَدْفَعُ الْكَرْمَ إِلَىٰ صَاحِبِ الْغَنَمِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ، وَتَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَىٰ صَاحِبِ الْكَرْمِ فَيُصِيبُ مِنْهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ وَتَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَىٰ صَاحِبِ الْكَرْمِ فَيُصِيبُ مِنْهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ وَلَاكُرْمُ كَمَا كَانَ، دَفَعْتَ الْغَنَمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الْغَنَمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الْغَنَمَ إِلَىٰ صَاحِبِهَا.

وَخَصَّهُ اللهُ بِفِقْهِ دَقِيقٍ وَعِلْمٍ عَمِيقٍ فَقَالَ:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾.

## ٦ ـ سُلَيْمانُ يَعْرِفُ لُغَةَ الطَّيْرِ وَالْحَيَوانِ

وَقَصَّ الْقُرآنُ قِصَّةً حَكِيمَةً مُمَتِّعَةً تَجَلَّىٰ فِيهَا تَيَقُّظُ سُلَيْمَانَ فِي تَدْبِيرِ مَمْلَكَتِهِ وَرَهْبَةِ سُلْطَانِهِ، كَيْفَ جَمَعَ اللهُ لَهُ بَـيْنَ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَبَيْنَ الْمُلْكِ وَالتَّمكِين وَالنُّبوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فِي الدِّين، وَكَانَ يَعْرِفُ لُغَةَ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ، وَجَمَعَ جَنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ ذَاتَ مَرَّةٍ، وَرَكِبَ فِيهِمْ فِي أَبَّهَةٍ وَعَظَمَةٍ وَكَانُوا عَلَىٰ نِظَام كَامِلِ وَكَانُوا فِي قِيَادَةِ رُؤَسَائِهِمْ، فَمَرَّ سُلَيْمَانُ عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ، فَخَافَتْ نَمْلَةٌ عَلَىٰ قَبِيلَتِهَا أَنْ تُحَطِّمَهَا الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا، وَلَا يَشْعُرَ بِذَٰلِكَ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، فَأَمَرَتْهُمْ بِالدُّخُولِ فِي مَسَاكِنِهِمْ، فَفَهِمَ ذٰلِكَ سُلَيْمَانُ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ التِّيهُ وَلَا الزَّهْوُ بِأَنَّهُ نَبِيٍّ مِنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، بَـلْ حَـمَلَهُ ذْلِكَ عَلَىٰ حَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَشُكْرِ نِعْمَتِهِ، وَالدُّعَاءِ لِـلتَّوْفِيقِ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْإِنْخِرَاطِ فِي سِلْكِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

#### ٧ \_ قِصَّة هُدْهُدَ

وَكَانَ الْهُدْهُدُ رَائِدَهُ وَعَيْنَهُ يَدُلُّهُ عَلَىٰ مَوَاضِعِ الْمِيَاهِ، وَمَنَازِلِ الْجَيْشِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ وَتَوَعَّدَهُ، فَغَابَ رَمَاناً يَسِيراً ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لِسُلَيْمَانَ: اطَّلَعْتُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَطَّلعْ عَلَيْهِ أَنْتَ وَلَا جُنُودُكَ، وَجِئْتُكَ بِخَبَرِ صِدْقٍ عَنْ سَبَأٍ وَمَلِكَتِهِمْ، عَلَيْهِ أَنْتَ وَلَا جُنُودُكَ، وَجِئْتُكَ بِخَبَرِ صِدْقٍ عَنْ سَبَأٍ وَمَلِكَتِهِمْ، فَلَيْهُ أَنْتَ وَلَا جُنُودُكَ، وَجِئْتُكَ بِخَبَرِ صِدْقٍ عَنْ سَبَأٍ وَمَلِكَتِهِمْ، فَلَيْهُ مُلْكُ عَظِيمٌ، وَدَوْلَةٌ وَاسِعَةٌ، وَقَدْ وَجَدْتُهمْ \_ عَلَىٰ هٰ ذَا لَهُمْ مُلْكُ عَظِيمٌ، وَدُولَةٌ وَاسِعَةٌ، وَقَدْ وَجَدْتُهمْ \_ عَلَىٰ هٰ ذَا اللهُ عَظِيمٌ، وَدُولَةً وَالسِعَةُ، وَقَدْ وَجَدْتُهمْ \_ عَلَىٰ هٰ ذَا اللهُ عَظِيمٌ، وَدُولَةً وَالسِعَةُ، وَقَدْ وَجَدْتُهمْ \_ عَلَىٰ هٰ ذَا اللهِ وَالرَّيْسَاسَةِ \_ أَصْحَابَ سَفَاهَةٍ وَجَهَالَةٍ، وَهُمْ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَا يَفْقَهُونَ وَجَهَالَةٍ، وَهُمْ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ، وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ.

#### ٨ \_ سُلَيْانُ يَدْعُو مَلِكَة سَبَأَ إِلَىٰ دِينِهِ

وَٰشَقَّ عَلَىٰ نَبِيِّ اللهِ أَنْ يَكُونَ بِجِوَارِ مَمْلَكَتِهِ مُلْكُ وَأُمَّةُ لَا يَعْرِفُهَا وَلَمْ تَبْلُغْهَا دَعْوَتُهُ، وَلَا تَزَالُ تَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَثَارَتْ فِيهِ الْحَمِيَّةُ الدِّينِيَّةُ النَّبُويَّةُ، وَرَأَىٰ مِنَ الصَّوَابِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ فِيهِ الْحَمِيَّةُ الدِّينِيَّةُ النَّبُويَّةُ، وَرَأَىٰ مِنَ الصَّوَابِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ مَلِكَتِهَا وَحَاكِمَتِهَا الْمُشْرِكَةِ، وَيَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالطَّاعَةِ مَلِكَتِهَا وَحَاكِمَتِهَا الْمُشْرِكَةِ، وَيَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالطَّاعَةِ

وَالْإِسْتِسْلَامِ، قَبْلَ أَنْ يَزْحَفَ عَلَىٰ بِلَادِهَا بِجُنُودِهِ الْـقَاهِرَةِ، فَكَتَبَ إِلَىهُ الْإِسْلَامِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، فَكَتَبَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، فَكَتَبَ إِلَىْهَا كِتَابً بَلِيغًا وَدَعَاهَا فِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، وَالْكِتَابُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّقَّةِ وَالصَّرَامَةِ وَتَوَاضُعِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرَةِ الْمُلُوكِ.

## ٩ \_ المَلِكَةُ تَسْتَشِيرُ أَرْكَانَ دَوْلَتِهَا

فَقَدْ كَانَ سُلَيْمَان جَامِعاً بَيْنَهُمَا، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَحْكُمُ هٰذِهِ الْبِلَادَ عَاقِلَةً غَيْرَ مُتَسَرِّعَةٍ فِي الْحُكْمِ، عِنْدَهَا تَجَارِبُ هٰذِهِ الْبِلَادَ عَاقِلَةً غَيْرَ مُتَسَرِّعَةٍ فِي الْحُكْمِ، عِنْدَهَا تَجَارِبُ وَاسِعَةٌ مِنْ سِيرِ الْمُلُوكِ وَأَخْبَارِ الْفَاتِحِينَ، وَإِنَّمَا خَانَهَا عَقْلُهَا فِي مَعْرِفَةِ الْإِلْهِ وَعِبَادَتِهِ؛ فَلَمْ تَأْخُذْهَا حَمِيَّةُ الْمُلُوكِ، وَلَمْ تَسْتَبِدَّ بِالرَّأْيِ، فَأَطْلَعَتْ أَهْلَ الرَّأْيِ مِنْ أَرْكَانِ دَوْلَتِهَا عَلَىٰ تَسْتَبِدً بِالرَّأْيِ، فَأَطْلَعَتْ أَهْلَ الرَّأْيِ مِنْ أَرْكَانِ دَوْلَتِهَا عَلَىٰ هٰذَا الْكِتَابِ اللَّذِي لَمْ يَكُنْ كَسَائِرِ الْكُتُبِ، إِنَّهُ كِتَابُ مِنْ أَعْظَمِ اللهِ أَعْلَى اللهِ .

وَلَمَّا بَدَأَ أَرْكَانَ دَوْلَتِهَا يَدِلُّونَ بِقُوَّتِهِمْ وَكِثْرَةِ جُـيُوشِهِمْ إِرْضَاءً وَتَمَلُّقاً ـ شَأْنَ جُلَسَاءِ الْمُلُوكِ وَالْحُكَّامِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ \_ لَمْ تَقْبَلْ مَقَالَتَهُمْ وَلَمْ تُوَافِقْهُمْ عَلَيْهَا، بَلْ حَذَّرَتْهُمْ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ وَذَكَّرَتْهُمْ بِسِيْرَةِ الْمُلُوكِ الْفَاتِحِينَ فِي الْأُمَمِ الْمَقْتُوحَةِ وَمَصِيرِهَا بَعْدَ الْهَزِيْمَةِ وَالْإِنْكِسَارِ، وَقَالَتْ: سَيَكُونُ هٰذَا شَأْنُ بِلَادِنَا وَأُمَّتِنَا، وَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّنِي سَأُرْسِلُ إِلَىٰ سَيَكُونُ هٰذَا شَأْنُ بِلَادِنَا وَأُمَّتِنَا، وَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّنِي سَأُرْسِلُ إِلَىٰ سَيَكُونُ هٰذَا شَأْنُ بِلَادِنَا وَأُمْتَحِنُهُ بِهَا، فَإِنْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ فَهُو مَلِكُ سُلَيْمَانَ بِهَدَايَا وَطُرَفٍ فَأَمْتَحِنُهُ بِهَا، فَإِنْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ فَهُو مَلِكُ فَقَاتِلُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَهُو نَبِيًّ فَاتَّبِعُوهُ.

#### ١٠ \_ هَدِيَّةُ مُسَاوَمَةٍ

وَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ عَظِيمَةٍ لَائِقَةٍ بِالْمُلُوكِ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ أَعْرَضَ عَنْهَا وَزَهِدَ فِيهَا وَقَالَ: أَتُسَاوِمُونَنِي بِمَالٍ سُلَيْمَانَ أَعْرَضَ عَنْهَا وَزَهِدَ فِيهَا وَقَالَ: أَتُسَاوِمُونَنِي بِمَالٍ لَأَثْرُكُمُ عَلَىٰ شِرْكِكُمْ وَمُلْكِكُمْ ؟ وَالَّذِي أَعْطَانِي اللهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْمَالِ وَالْجُنُودِ، خَيْرٌ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، وَالْأَمْرُ جِدُّ لَيْسَ اللهُلْكِ وَالْقَضِيَّةُ قَضِيَّةُ دَعْوَةٍ وَطَاعَةٍ، لَيْسَتْ قَضِيَّةَ مُسَاوِمَةٍ، بِهُزْلٍ، وَالْقَضِيَّةُ قَضِيَّةُ دَعْوَةٍ وَطَاعَةٍ، لَيْسَتْ قَضِيَّةَ مُسَاوِمَةٍ، وَتَوَعَقَمُ مُنَاوِمَةٍ، وَتَوَعَقَلَ مُلْكِهِمْ.

## ١١ ـ المَلِكَةُ تَأْتِي خَاضِعَةً

فَلَمَّا رَجَعَتْ هَٰذِهِ «الْبِعْثَةُ» إِلَىٰ مَلِكَةِ سَبَأٍ، وَحَكَتْ لَهَا الْقِصَّةَ، سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ هِيَ وَقَوْمُهَا، وَأَقْبَلَتْ تَسِيرُ إِلَيْهِ فِي جُنُودِهَا خَاضِعَةً، وَلَمَّا تَحَقَّقَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ قُدُومَهُمْ إِلَيْهِ فَرِحَ جُنُودِهَا خَاضِعَةً، وَلَمَّا تَحَقَّقَ سُلَيْمَانُ عَلَيْ قُدُومَهُمْ إِلَيْهِ فَرِحَ بِذَٰلِكَ وَحَمِدَ اللهَ، وَأَرَادَ أَنْ يُرِيَهَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لِيَكُونَ بِذَٰلِكَ وَحَمِدَ اللهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُرِيَهَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لِيَكُونَ فِلْكَ أَذَلَ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ وَنِعَمِهِ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يُحْضِرَ فَلِكَ أَذَلَ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ وَنِعَمِهِ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يُحْضِرَ عَلَىٰ شَلَيْمَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يُحْضِرَ عَلَىٰ مُلَاهُ وَبُولِ هَذَا الْمَوْكِبِ الْعَظِيمِ.

وَقَدْ تَحَقَّقَ مَا أَرَادَ سُلَيْمَانُ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ وَكَانَ مُعْجِزَةً، وَأَمَرَ بِهِ سُلَيْمَانُ فَغُيِّرَ بَعْضُ صِفَاتِهِ لِيَخْتَبِرَ مَعْرِفَتَهَا وَثَبَاتَهَا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، وَإِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ كَانَ دَلِيلاً عَلَىٰ قُصُورِ نَظَرِهَا فِي أُمُورِ أَدَقَّ مِنْهُ وَأَبْعَدَ مَنَالاً.

# ١٢ ـ قَصْرٌ عَظِيمٌ مِنْ زُجَاجٍ

وَأُمَرَ سُلَيْمَانُ الْبَنَّائِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَبَنَوْا لَهَا قَصْراً

عَظِيماً مِنْ زُجَاجٍ، وَأَجْرَوْا تَحْتَهُ الْمَاءَ، فَالَّذِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَهُ يَحْسَبُ أَنَّهُ مَاءً، وَلَكِنَّ الزُّجَاجَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَاشِي وَبَيْنَ الْمَاءِ، وَكَانَ الْمُؤَكَّدُ أَنَّ الْمَلِكَةَ تَتَوَهَّمُهُ مَاءً فَتَكْشِفُ عَـنْ سَاقَيْهَا، وَهُنَالِكَ تَتَبَيَّنُ الْخَطَأَ، وَتُدْرِكُ قُصُورَ نَظَرهَا وَانْخِدَاعَهَا بِالْمَظَاهِرِ، وَكَانَتْ هِيَ وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلْشَّمْسِ، لِأَنَّهَا أَكْبَرُ مَظْهَرِ لِلنُّورِ وَالْحَيَاةِ، الَّتِي هِـيَ مِـنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُنَالِكَ يَنْكَشِفُ الْبِغِطَاءُ عَنْ عَيْنَيْهَا، فَتَعْرِفُ أَنَّهَا كَمَا أَخْطَأَتْ فِي مُعَامَلَةِ الزُّجَاجِ مُعَامَلَةَ الْـمَاءِ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، كَذٰلِكَ أَخْطَأَتْ فِي مُعَامَلَةِ الشَّـمْسِ مُعَامَلَةَ الْخَالِقِ فَسَجَدَتْ لَهَا وَعَبَدَتْهَا، وَكَانَ ذٰلِكَ أَبْلَغَ مِنْ مِأَةٍ خُطْبَةٍ وَأَلْفِ دَلِيلٍ.

## ١٣ \_ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَهٰكَذَا كَانَ، فَقَدْ تَوَرَّطَتْ رَغْمَ دَهَائِهَا وَذَكَائِهَا فِي هٰذَا الْخَطَأِ الْفَاحِشِ، وَتَـوَهَّمِتِ الزُّجَـاجَةَ مَـاءً رَقْـرَاقاً يَسِـيلُ وَيَمُوجُ، فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، وَأَرَادَتْ أَنْ تَخُوضَهُ.

هُنَالِكَ نَبَّهَهَا نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ عَلَىٰ خَطَأِهَا، وَقَالَ: إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ، وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ عَنْ عَيْنِهَا، وَعَرَفَتْ مُمَرَّدُ مِنْ قَوَارِيرَ، وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ عَنْ عَيْنِهَا، وَعَرَفَتْ جَهْلَهَا فِي قِيَاسِ الْمَظْهَرِ عَلَى الظَّاهِرِ، وَعِبَادَةِ الشَّمْسِ وَالشَّجُودِ لَهَا، وَابْتَدَرَتْ تَقُولُ: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَالشَّجُودِ لَهَا، وَابْتَدَرَتْ تَقُولُ: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## ١٤ \_ الْقُرْآنُ يَحْكِى قِصَّةَ سُلَيْانَ

وَ اَقْرَؤُوا هٰذِهِ الْقِصَّةَ الشَّائِقَةَ الْمُمْتِعَةَ فِي الْقُرْآنِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ: مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَائِينَ \* لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي اللهِ لِمُنِينِ \* فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ: أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ \* فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ: أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ \* إِنِّي وَجَدْتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ \* وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ \* وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُوا لِللهِ ٱللَّذِي

يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* اللهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* قَالَ: سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ \* آذْهَبْ بِكِتَابِي هٰذَا فَـأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ \* قَالَتْ: يَـا أَيُّـهَا اً لْمَلَوُّا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْم اللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ \* أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَتْ: يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَـتَّىٰ تَشْهَدُونَ \* قَالُوا: نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ \* قَالَتْ: إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ \* وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ \* فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَا آتَاني آللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ \* ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ \* قَالَ: يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ

عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنِّ: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ \* قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ: هٰذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ \* قَالَ: نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ \* فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ: أَهْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ: كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ \* وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْم كَافِرِينَ \* قِيلَ لَهَا: آدْخُلِي آلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ: إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرَ \* قَالَتْ: رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ شِهِ رَبِّ اً لْعَالَمِينَ ﴾ .

وَهٰذَا نِبَيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مَوَاقِفَهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى اللَّوْحِيدِ، وَحِكْمَتَهُ وَفِقْهَهُ وَغَيْرَتَهُ عَلَىٰ دِينِهِ وَعَقِيدَتِهِ.

## ١٥ ـ وَمَا كَفَرَ سُلَيْهَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

نَسَبَ إِلَيْهِ الْيَهُودُ مَا لَا يَلِيقُ بِمُؤْمِنٍ مُوَحِّدٍ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِإِيْمَانِ، فَضْلاً عَنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، وَأَكْرَمَهُ بِالنَّبُوّةِ، وَشَرَّفَهُ بِالْخَلَافَةِ فَنَسَبُوا إِلَيْهِ السِّحْرَ وَالْكُفْرَ، بِالنَّبُوّةِ، وَشَرَّفَهُ بِالْخَلَافَةِ فَنَسَبُوا إِلَيْهِ السِّحْرَ وَالْكُفْرَ، وَالْمُدَاهَنَةَ لِلشَّرْكِ، وَالْإضْطِرَابَ فِي أَمْرِ التَّوْجِيدِ بِسَبَبِ وَالْمُدَاهَنَةَ لِلشَّرْكِ، وَالْإضْطِرَابَ فِي أَمْرِ التَّوْجِيدِ بِسَبَبِ أَزْوَاجِهِ، فَبَرَّأَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، فَقَالَ:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ .

وَقَالَ:

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمْنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴾ . وَقَالَ:

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبِ ﴾.



## قِصَّة سَيِّدِنَا أَيُّوب وَسَيِّدِنَا يُونِس

(عليها السلام)

## ١ \_ قِصَّة أَيُّوبَ نَمَطُ آخَرُ مِنَ القِصَصِ

وَقِصَّةُ أَيُّوبَ فِي الْقُرْآنِ نَمَطُّ آخَرُ مِنَ الْقِصَصِ، وَمَظْهَرُ آخِرُ مِنْ مَظَاهِرِ نِعَمِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، الصَّابِرِينَ الشَّاكِرِينَ، وَالْأَنْبِيَاءِ الْمَحْبُوبِينَ؛ فَقَدْ كَانَ لَهُ مِنَ الدَّوَابِّ الشَّاكِرِينَ، وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَأَوْلاَدُ مَرْضِيَّةٌ، فَابْتُلِيَ فِي وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَأَوْلاَدُ مَرْضِيَّةٌ، فَابْتُلِيَ فِي وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَأَوْلاَدُ مَرْضِيَّةٌ، فَابْتُلِيَ فِي خَسَدِهِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَذَهَبَ عَنْ آخِرِهِ، ثُمَّ ابْتُلِيَ فِي جَسَدِهِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ، حَتَّىٰ عَافَهُ سَلِيمٌ سِوَىٰ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ يَذْكُرُ بِهِمَا اللهَ عَنَّ وَجَلَّ، حَتَّىٰ عَافَهُ الْجَلِيسُ، وَأُفْرِدَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَلَدِ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ، سِوَىٰ زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَاحْتَاجَتْ يَعُومُ عَلَيْهِ، سِوَىٰ زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَاحْتَاجَتْ يَعُومُ بِأَمْرِهِ، وَاحْتَاجَتْ يَعُومُ بِأَمْرِهِ، وَاحْتَاجَتْ

أَيْضاً فَصَارَتْ تَخْدِمُ النَّاسَ مِنْ أَجْلِهِ (١).

#### ٢ \_ صَبْرُ أَيُّوبَ

وَكَانَ رَغْمَ كُلِّ ذَٰلِكَ صَابِراً شَاكِراً يَلْهَجُ لِسَانُهُ بِالذِّكْرِ وَالشُّكْرِ، لَا يَشْكُو، وَلَا يَتَعَتَّبُ، وَلَا يَتَذَمَّرُ، وَلَا يَخضَبُ، وَدَامَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سِنِينَ طِوَالاً مُلْقَىً عَلَىٰ كُنَاسَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَخْتَلِفُ الدَّوَابُّ فِي جَسَدِهِ.

#### ٣ \_ مِحْنَةُ وَمِنْحَةُ

وَلَمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ لَهُ مِنَ الْبَتِلَاءِ، وَمَا أَرَادَ بِهِ مِنْ تَكْمِيلٍ، وَرَفْعِ دَرَجَاتٍ، وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ، أَلْهَمَهُ الدُّعَاءَ الْمُسْتَجَابَ، الَّذِي تَجَلَّىٰ فِيهِ عَجْزُهُ وَبُؤْسُهُ، وَأَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ، وَأَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ اللهُ فِي بَدَنِهِ وَأَهْلِهِ، وَرَدَّ وَأَنَّهُ اللهُ فِي بَدَنِهِ وَأَهْلِهِ، وَرَدَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَافَاهُ اللهُ فِي بَدَنِهِ وَأَهْلِهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَبَارَكَ لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَكَانَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) العبارة لابن كثير في تفسيره.

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَـمُ السَّرِ وَأَنْتَ أَرْحَـمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴾ .

#### ٤ \_ قِصَّةُ يُونُسَ وَحِكْمُتُهَا

وَتَأْتِي قِصَّةُ يُونُسَ مَقْرُونَةً بِقِصَّةِ أَيُّوبَ، مُؤَيِّدَةً لَهَا فِي إِثْبَاتِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ وَإِغَاثَتِهِ لَهُمْ، حِينَ يَنْقَطِعُ الْبَاتِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ وَإِغَاثَتِهِ لَهُمْ، حِينَ يَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ، وَيَغْشَىٰ الْيَأْسُ الْقَاتِلُ وَالظَّلَامُ الْحَالِكُ، وَتَنْسَدُّ جَمِيعُ الرَّجَاءُ، وَيَغْشَىٰ الْيَأْسُ الْقَاتِلُ وَالظَّلَامُ الْحَالِكُ، وَتَنْسَدُّ جَمِيعُ الْمَنَافِذِ، فَلَا نُورَ وَلَا هَوَاءً، وَلَا أَمَلَ وَلَا رَجَاءً، تَدُورُ رَحَى الْمَوْتِ قَوِيَّةً سَرِيعَةً تَطْحَنُ حَبَّةَ الْحَيَاةِ نَاعِمَةً دَقِيقَةً.

هُنَالِكَ تَبْرُزُ يَدُ الْقُدْرَةِ الْإِلْهِيَّةِ، الْقَوِيَّةُ الْقَاهِرَةُ، الرَّحِيمَةُ الْحَكِيمَةُ، فَتُخْرِجُ هٰذَا الْإِنْسَانَ الضَّعِيفَ مِنْ أَشْدَاقِ الْأَسَدِ الْحَكِيمَةُ، فَتُخْرِجُ هٰذَا الْإِنْسَانَ الضَّعِيفَ مِنْ أَشْدَاقِ الْأَسَدِ الضَّارِي وَالْمَوْتِ الْفَاتِكِ، فَيَخْرُجُ سَلِيماً غَيْرَ مَخُدُوشٍ، كَامِلاً غَيْرَ مَنْقُوصٍ، كَأَنَّمَا كَانَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ مَحْفُوظاً بَيْنَ أَهْلِهِ.

#### ٥ \_ يُونُسُ بَيْنَ قَوْمِهِ

وَهٰذِهِ قِصَّةُ يُونُسَ: بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ أَهْلَ قَرْيَةِ «نَيْنَوَا» فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، وَتَمَادَوْا فِي كُفْرِهِمْ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مُغَاضِباً لَهُمْ، وَوَعَدَهُمْ بِالْعَذَابِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مُغَاضِباً لَهُمْ، وَوَعَدَهُمْ بِالْعَذَابِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا تَحَقَّقُوا مِنْهُ ذٰلِكَ وَعَلِمُوا أَنَّ النَّبِيَّ لَا يَكْذِب، خَرَجُوا إِلَى تَحَقَّقُوا مِنْهُ ذٰلِكَ وَعَلِمُوا أَنَّ النَّبِيَّ لَا يَكْذِب، خَرَجُوا إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَفَلَاثُوا بَيْنَ الشَّحْرَاءِ بِأَطْفَالِهِمْ وَأَنْعَامِهِمْ وَمَواشِيهِمْ، وَفَلَاثُوا بَيْنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَجَأَرُوا اللهُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ، قَالُ اللهُ وَفُصْلَانُهَا، وَخَارَتِ الْبَقَرُ وَأَوْلَادُهَا، وَخَارَتِ الْبَعَذَابَ، قَالَ اللهُ وَقَعْلَانُهَا؛ فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ، قَالَ اللهُ وَتَعَالَىٰ:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُو اكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾.

## ٦ ـ يُونُسُ فِي بَطَنِ الْحُوتِ

وَأَمَّا يُونُسُ الْخِلِا فَإِنَّهُ ذَهَبَ فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفِينَةٍ، فَجَنَحَتْ بِهِمْ، وَخَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا فَاقْتَرَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ يُلْقُونَهُ فَجَنَحَتْ بِهِمْ يَتَخَفَّفُونَ مِنْهُ، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ يُونُسَ، فَأَبَوْا أَنْ يُلْقُوهُ، ثَمَّ أَعَادُوهَا، فُوقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْضاً، فَأَبَوْا، ثُمَّ أَعَادُوهَا، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْضاً، فَأَبَوْا، ثُمَّ أَعَادُوهَا،

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾.

أَيْ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، فَقَامَ يُونُسُ اللهِ وَتَجَرَّدَ مِنْ شِيلِهِ، ثُمَّ أَلْقَىٰ نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ، وَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ حُوثَا يَشُقُ الْبِحَارَ حَتَىٰ جَاءَ فَالْتَقَمَ يُونُسَ حِينَ أَلْقَىٰ نَفْسَهُ مِنَ يَشُقُ الْبِحَارَ حَتَّىٰ جَاءَ فَالْتَقَمَ يُونُسَ حِينَ أَلْقَىٰ نَفْسَهُ مِنَ السَّفِينَةِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ ذٰلِكَ الْحُوتِ أَنْ لَا تَأْكُلَ لَهُ لَحْماً، وَلَا السَّفِينَةِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ ذٰلِكَ الْحُوتِ أَنْ لَا تَأْكُلَ لَهُ لَحْماً، وَلَا تَهْشِمَ لَهُ عَظَماً (١).

<sup>(</sup>١) العبارة لابن كثير في تفسيره.

#### ٧ ـ وَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ

فَكَانَ فِي ظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوتِ، فِي ظُلْمَةِ الْبَحْرِ، فِي ظُلْمَةِ الْبَحْرِ، فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، فَمَا أَشَدَّ الظَّلَامَ! وَمَا أَبْعَدَ السَّلَامَ! وَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثُ، ثُمَّ أَلْهَمَهُ اللهُ الْكَلِمَاتِ السَّلَامَ! وَمَكَثُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثُ، ثُمَّ أَلْهَمَهُ اللهُ الْكَلِمَاتِ النَّيِي تُبَدِّدُ الظُّلُمَاتِ، وَتَكْشِفُ الْكُرُبَاتِ، وَتَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ النَّي تُبَدِّدُ الظُّلُمَاتِ، وَتَكْشِفُ الْكُرُبَاتِ، وَتَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَاسْمَعِ الْقُرْآنَ يَحْكِي هٰذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَاسْمَعِ الْقُرْآنَ يَحْكِي هٰذِهِ الْقِصَّةَ الْغَرِيبَةَ الْفَرِيدَةَ، الَّتِي فِيهَا سَلُوىً لِكُللِّ بَائِسٍ مَلْهُوفٍ، وَيَائِسٍ مُضْطَرِبٍ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَيَائِسٍ مُضْطَرِبٍ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَصَاقَتْ عَلَيْهِ اللهَ إِلَّا إِلَيْهِ. وَرَأَى عِيَاناً أَنْ لَا مَلْجَاً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلهَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ \*.



## قِصَّة سَيِّدِنَا زَكَرِيَّا

(عليه السلام)

## ١ ـ دُعَاء زَكرِيًّا لِوَلَدٍ صَالِح

وَلُوْنُ آخَرُ مِنْ آلَاءِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَآيَاتِ قُدْرَتِهِ الَّتِي أَحَاطَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ، تَجَلَّىٰ فِي دُعَاءِ زَكْرِيَّا لِوَلَدٍ صَالِحٍ رَضِيًّ، بَرِّ ثَقِيًّ، يَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، وَيَقُومُ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَذَلِكَ حِينَ تَقَدَّمَتْ بِهِ السِّنُّ، وَوَهَنَ مِنْهُ الْعَظْمُ، وَلَجَّ بِهِ السَّنُّ، وَوَهَنَ مِنْهُ الْعَظْمُ، وَلَجَّ بِهِ الشَّيْبُ، وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ مِنْ أَنْ تَلِدَ زَوْجُهُ، فَأَجَابَ اللهُ تَعَالَىٰ الشَّيْبُ، وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ مِنْ أَنْ تَلِدَ زَوْجُهُ، فَأَجَابِ اللهُ تَعَالَىٰ دُعَاءَهُ، وَكَذَّبَ ظُنُونَ النَّاسِ، وَأَبْطَلَ التَّجَارِبَ الْمَقَدِيْمَةَ، وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ، وَالْحَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْكَتَابُ، فَي الصَّغَرِ، وَخُصَّ بِالْحَنَانِ وَالصَّلَاحِ وَالتَّقُونَ التَّ قُوىٰ

وَالبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ، وَالرِّقَّةِ وَلِينَ الْكَنَفِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ.

وَرَبَطَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِ زَكْرِيّا، وَأَرَاهُ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ الْوَاسِعَةِ، وَأَنَّهُ مَا يَشَاءُ، وَأَرَاهُ تَصَرُّفَهُ فِي خَلْقِهِ وَفِي اللهِ الْوَاسِعَةِ، وَأَنَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُعَطِّلُ مَا يَشَاءُ، وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّ اعْضَاءِ جِسْمِهِ يُحَرِّكُ مَا يَشَاءُ وَيُعَطِّلُ مَا يَشَاءُ، وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّ الْعَضَاءِ جِسْمِهِ يُحَرِّكُ مَا يَشَاءُ وَيُعَطِّلُ مَا يَشَاءُ، وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّ الْكَوْنَ كَلَّهُ بِيَدِهِ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّةِ، وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

#### ٢ \_ نَذْرُ امْرَأَةِ عِمْرَانَ

وَقَدْ نَذَرَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ \_ مِنْ أَسْرَةِ سَيِّدِنَا زَكَرِيًّا اللهِ وَكَانَتِ آمْرَأَةً صَالِحَةً تُحِبُّ الله ، وَتُحِبُّ دِينَهُ \_ أَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ آمْرَأَةً صَالِحَةً تُحِبُّ الله ، وَتُحِبُّ دِينَهُ وَسَأَلَتِ الله أَنْ يَتَقَبَّلَ الله فَذَا وَكَرَأَ تَهَبُ هٰذَا اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الله وَيَادَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ دَاعِياً إِلَى اللهِ وَإِمَاماً الْوَلَدَ وَيَنْفَعَ بِهِ دِينَهُ وَعِبَادَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ دَاعِياً إِلَى اللهِ وَإِمَاماً مِنْ أَئِمَةِ الْهُدَى .

## ٣ \_ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ

وأَرَادَتِ الْمَوْأَةُ الصَّالِحَةُ أَمْراً وَأَرَادَ اللهُ أَمْراً، وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَرَادَ اللهُ أَمْراً، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَصْلِحَةِ عِبَادِهِ، فَإِذَا هِي تَلِدُ أُنْتَى، فَتَحْزَنُ لِذَٰلِكَ وَتَعْشَاهُ الْكَآبَةُ، وَلٰكِنَّ الْوَلِيدَةَ لَمْ تَكُنْ كَكُلِّ أُنْتَى، بَلْ كَانَتْ أَقْوَىٰ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ، وَلٰكِنَّ الْوَلِيدَةَ لَمْ تَكُنْ كَكُلِّ أُنْتَى، بَلْ كَانَتْ أَقْوَىٰ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ، وَأَعْلَىٰ هِمَّةً فِي الطَّاعَاتِ وَالْخَيْرَاتِ، مِنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ، وَأَعْلَىٰ هِمَّةً فِي الطَّاعَاتِ وَالْخَيْرَاتِ، مِنْ كَثِيرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْفِتْيَانِ وَإِذَا قَدَّرَ اللهُ \_ لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا \_ أَنْ تَكُونَ أَنْقَىٰ، وَالنَّبُوَّةُ لَا يَضْطَلِعُ بِأَعْبَائِهَا إِلَّا الرِّجَالُ، فَقَدْ قَدَّرَ اللهُ أَنْ تَكُونَ أَمُّنَا لِنَبِيٍّ صَالِح يَكُونَ لَهُ شَأْنُ:

﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَةً عِمْرَانَ: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* فَلَمَّا وَضَعَتْهَا مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ وَلَيْسَ أَنْثَىٰ وَٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُورُ كَالْأَنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم \*.

#### ٤ \_ عِنَايَةُ اللهِ بِالْفَتَاةِ الصَّالِحَةِ

وَكَانَتْ فِي كِفَالَةِ سَيِّدِنَا زَكَرِيَّا لِمَكَانَتِهَا مِنْهُ، وَفِي رِعَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَكَانَ اللهُ يُكْرِمُهَا بِالْأَثْمَارِ وَالْفَوَاكِهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهَا وَفِي غَيْرِ مَكَانِهَا، تَأْكُلُ مِنْهَا مَا تَشَاءُ وَتَهَبُ مِنْهَا مَا تَشَاءُ:

﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا 
زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ
يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَرْزُقُ مَن
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾.

#### ٥ \_ إِهْاماً مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيْمَ

وَأَلْهُمَ اللهُ زَكْرِيًّا \_ وَهُو نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وِمِنَ الْعُقَلَاءِ الْأَذْكِيَاءِ \_ أَنَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُكْرِمَ فَتَاةً صَالِحَةً أَخْلَصَتْ الْأَذْكِيَاءِ \_ أَنَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُكْرِمَ فَتَاةً صَالِحَةً اَخْلَصَتْ هِي فِي الطَّاعَةِ أُمُّهَا فِي النَّذْرِ بِهَا وَالدُّعَاءِ لَهَا، وَأَخْلَصَتْ هِي فِي الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، بِفَوَاكِهَ سَابِقَةٍ لَزَمَانِهَا أَوْ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ أَوَانِهَا، يَقْدِرُ أَلْعِبَادَةِ، بِفَوَاكِهَ سَابِقَةٍ لَزَمَانِهَا أَوْ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ أَوَانِهَا، يَقْدِرُ أَنْ يَهَبَ شَيْخًا قَدْ طَعَنَ فِي السِّنِّ وَعَلَاهُ الشَّيْبُ وَأَثَرَ فِيهِ

الْوَهَنُ، وَلَداً قَدِ انْقَطَعَ مِنْهُ الرَّجَاءُ لِعُلُوِّ السِّنِّ وَعَقْرِ الزَّوْجِ، وَجَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ لَا يُولَدَ لِرَجُلِ فِي هٰذِهِ الْحَالِ.

فَجَاشَتْ نَفْسُهُ، وَعَلَتْ هِمَّتُهُ، وَانْتَعَشَ الْأَمَـلُ، وَقَـوِيَتِ الثَّقَةُ بِالرَبِّ، فَفَاضَ لِسَانُهُ بِدُعَاءٍ أَمَّنَتْ عَـلَيْهِ الْـمَلَائِكَةُ، وَانْتَعَشَ عَـلَيْهِ الْـمَلَائِكَةُ، وَكَانَ كُلُّهُ إِلْهَاماً مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيمِ، وَكَانَ كُلُّهُ إِلْهَاماً مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيمِ، وَكَانَ كُلُّهُ إِلْهَاماً مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيمِ، وَتَقْدِيراً مِنَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ:

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَـالَ: رَبِّ هَبْ لَيْ مِـنْ لَـدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴾.

#### ٦ ـ بِشَارَةٌ وَلَدٍ

وَأَجَابَ اللهُ دُعُاءَهُ، وَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ الْبِشَارَةُ بِوَلَدٍ صَــالِحٍ قَرُبَ زَمَانُ وِلَادَتِهِ.

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ، فَطَلَبَ أَمَارَةً عَلَىٰ إِمْكَانِ هٰذَا الْحَدَثِ الْكَبِيرِ وَقُرْبِ ظُهُورِهِ، فَقَالَ:

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ لِيْ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

إِلَّا رَمْزاً وَآذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّعْ بِالعَشِيِّ وَآلْإِبْكَارِ ﴾. فَالْقَادِرُ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْلُبَ خَوَاصَّ الْأَشْيَاءِ؛ فَيَجْعَلُ اللِّسَانَ النَّاطِقَ أَبْكَمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِكَلِمَةٍ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِكَلِمَةٍ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِكَلِمَةٍ، وَالْقَوِيُّ أَنْ يُودعَ مَا شَاءَ مِنْ خَوَاصَّ، وَالْقَوِيُّ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْطِيَ.

#### ٧ \_ آيَاتُ الله وَقُدْرَتُهُ

وَظَهَرَتْ آيَاتُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ فِي جِسْمِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِهِ وَأُسْرَتِهِ، وَطُهَرَتْ آيَاتُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ فِي جِسْمِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِهِ وَأُسْرَتِهِ، وَوَلِدَ يَحْيَىٰ فَقَرَّتْ بِهِ عَيْنُهُ، وَاشْتَدَّ بِهِ أَزْرُهُ، وَعَاشَتْ بِهِ دَعْوَتُهُ. وَاسْمَعُوا الْقُرْآنَ يَحْكِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةَ تَارَةً فِي إِيجَازٍ وَطُوْراً فِي تَفْصِيل، فَيَقُولُ:

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ: رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ \* فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾.

## ٨ ـ يَحْيَىٰ يَضْطَلِعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ

وَيُولَدُ يَحْيَىٰ فَيَكُونُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَأَبُويْهِ، وَخَلِيفَةً لِـوَالِـدِهِ الْعَظِيمِ، فَيَضْطَلِعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَإِلَى الدِّينِ الْخَالِصِ، الْعَظِيمِ، فَيَضْطَلَعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَإِلَى الدِّينِ الْخَالِصِ، وَتَظْهَرُ فِيهِ آثَارُ النَّجَابَةِ مُنْذُ الصِّغَرِ، فَيُقْبِلُ عَلَى الْعِلْمِ بِشَغَفٍ وَتَظْهَرُ فِيهِ آثَارُ النَّجَابَةِ مُنْذُ الصَّغَرِ، فَيُقْبِلُ عَلَى الْعِلْمِ بِشَغَفٍ وَمَعْ شَابٌ، وَيَمْتَارُ وَهُوَ شَابٌ، وَيَمْتَارُ وَهُوَ شَابٌ، وَيَمْتَارُ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الْحُبِّ وَالْحَنَانِ، وَالْبِرِّ بِالْأَبُويْنِ، يُشَارُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الْحُبِّ وَالْحَنَانِ، وَالْبِرِّ بِالْأَبُويْنِ، يُشَارُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الْحُبِّ وَالْحَنَانِ، وَالْبِرِّ بِالْأَبُويْنِ، يُشَارُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الْحُبِّ وَالْحَنَانِ، وَالْبِرِّ بِالْأَبُويْنِ، يُشَارُ فِي ذَلِكَ إِلْكُهِ بِالْبَنَانِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مُخَاطِبًا لَهُ:

﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيّاً \* وَحَنَاناً مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيّاً \* وَبَرَّاً بِوَالِدَيْدِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً \* وَسَلاَمٌ عَلَيْدِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَـمُوتُ وَيَـوْمَ لِيُبْعَثُ حَيّاً \*.



## قِصَّة سَيِّدِنَا عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ

(عليه السّلام)

#### ١ \_ قِصَّةُ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ

وَيَجِيءُ دَوْرُ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ، وَهُوَ آخَرُ الرُّسُلِ قَبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُطْلَقَةُ، وَحِكْمَةُ اللهِ الدَّقِيقَةُ، فَأَمْرُهُ كُلُّهُ الْقَاهِرَةُ، وَقُدْرَةُ اللهِ الْمُطْلَقَةُ، وَحِكْمَةُ اللهِ الدَّقِيقَةُ، فَأَمْرُهُ كُلُّهُ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ، حَارَتْ فِيهَا الْأَلْبَابُ، خَارِقُ لِلْعَادَةِ، حَارَتْ فِيهَا الْأَلْبَابُ، وَنُسِخَتْ فِيهَا الْقَوَانِينُ الطَّبِيعِيَّةُ ، وَشَقَّ الْإِيْمَانُ بِهَا وَالتَّصْدِيقُ لَهَا عَلَىٰ مَنْ آمَنَ بِالْقَوَانِينِ الطَّبِيعِيَّةِ كَالِهٍ لَا يَزُولُ وَلَا يَحُولُ، وَآمَن بِالتَّحْرِبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَبِأَحْكَامِ الطِّبِ وَالطَّبِيعَةِ وَالطَّبِيعَةِ كَالْمُ الطِّبِ وَالطَّبِيعَةِ وَالْمُ اللهِ الطَّبِ وَالطَّبِيعَةِ كَالْمُوسِ لَا يَتَعَلَّى وَلَا يَتَبَدَّلُ، وَجَهِلَ قُدْرَةَ اللهِ الَّتِي أَحَاطَتْ كَامُوسٍ لَا يَتَعَلَّى وَلَا يَتَبَدَّلُ، وَجَهِلَ قُدْرَةَ اللهِ الَّتِي أَحَاطَتْ كَامُوسٍ لَا يَتَعَلَيْ وَلَا يَتَبَدَّلُ، وَجَهِلَ قُدْرَةَ اللهِ الَّتِي أَحَاطَتْ كَامُوسٍ لَا يَتَعَلَّى وَلَا يَتَبَدَّلُ ، وَجَهِلَ قُدْرَةَ اللهِ الَّتِي أَحَاطَتْ كَامُوسٍ لَا يَتَعَلَّى وَلَا يَتَبَدَّلُ ، وَجَهِلَ قُدْرَةَ اللهِ الَّتِي أَحَاطَتْ

بِكُلِّ شَيْءٍ، وَغَلَبَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِرَادَتَهُ الَّتِي لَا يَحُولُ دُونَهَا شَيْءٍ: دُونَهَا شَيْءُ:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾ .

وَهَانَ هٰذَا الْإِيْمَانُ عَلَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللهِ كَالِهِ قَادِرٍ مُرِيدٍ، خَالِقٍ صَانِع:

﴿ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وَآمَنَ بِخَلْقِ آدَمَ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ، وَمِنْ غَيْرِ أُمِّ وَأَبٍ، وَوِلَادَةُ مِنْ أُمِّ مِنْ غَيْرِ أَبٍ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ لِلتَّصْدِيقِ مِنْ وِلَادَةٍ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَأَبِ، لِذٰلِكَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُـمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

#### ٢ ـ أَمْرُ كُلُّهُ عَجَبُ

وَأَمْرُ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ كُلُّهُ عَجَبُ، وَقَدْكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي عَصْرٍ بَلَغَتْ فِيهِ «يُونَانُ» أَوْجَهَا فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالرِّيَـاضِيَّةِ، وَكَانَتْ لِلطِّبِّ دَوْلَةٌ وَصَوْلَةٌ.

## ٣ ـ خُضُوعُ الْيَهُودِ لِلْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ

وَخَضَعَ الْيَهُودُ ـ وَهُمْ أُمَّةً كَثُرَ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ ـ لِلْعُلُومِ السَّائِدَةِ فِي عَصْرِهِمْ، وَاشْتَهَرَ فِيهِمْ إِنْكَارُ الرُّوحِ وَمَا يَـتَّصِلُ بِـهَا، وَاعْتَادُوا أَنْ يُفَسِّرُوا كُلَّ مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيراً مَادِّيّاً، فَلَا وُجُودَ لِشَيْءٍ عِنْدَهُمْ وَلَا إِمْكَانَ لِحَادِثٍ إِلَّا بِالسَّبَبِ وَالْعِلَّةِ؛ فَكَانَتِ الْمُعْجِزَاتُ الَّتِي أَكْرَمَ اللهُ بِهَا سَيِّدَنَا عِيسَىٰ عِـلَاجاً لِـلْعَقْلِ الْمُعْجِزَاتُ النَّيِي أَكْرَمَ اللهُ بِهَا سَيِّدَنَا عِيسَىٰ عِـلَاجاً لِـلْعَقْلِ الْمَادِيِّ الْاَيْمَانِ.

وَأَمْعَنَ الْيَهُودُ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الظَّاهِرِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْقُشُورِ دُونَ اللَّبَابِ، وَالتَّشَبُّثِ بِالْمَظَاهِرِ دُونَ الْحَقِيقَةِ، وَغَلَوْا فِي

تَقْدِيسِ الْعُنْصُرِ وَالدَّم، وَفِي حُبِّ الْمَالِ وَالْمَادَّةِ، وَانْهَمَكُوا فِي الْحَيَاةِ إِنْهِمَاكاً زَائِداً وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَجَفَّتْ طَبَائِعُهُمْ، فَلَا يَرقُّونَ لِلضَّعِيفِ وَلَا يَعْطِفُونَ عَلَى الْفَقِيرِ، وَيُعَامِلُونَ مَنْ لَا يَجْرِي فِي عُرُوقِهِ الدَّمُ الْإِسْرَائِيلِيُّ مُعَامَلَةَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْكِلَابِ أَوْ الْجَمَادَاتِ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا، وَيَخْضَعُونَ لِلْأَقْوِيَاءِ الْأَغْنِيَاءِ، وَيَتَجَبَّرُونَ عَلَى الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ، وَيَقْسُونَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَيَلِينُونَ عِنْدَ الْعَجْزِ، قَدْ وَلَّدَتْ فِيهِمْ حَيَاةُ الذُّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ الَّتِي عَاشُوهَا فِي الْحُكْمِ الرُّومَانِي الَّذِي دَامَ مُدَّةً طَوِيلَةً فِي سُورِيَا وَفَلَسْطِينَ، النِّفَاقَ وَالْخُنُوعَ، وَالتَّحَيُّلَ وَالدَّهَاءَ، وَاللُّجُوءَ إِلَى الْمُؤَامَرَةِ وَالسِّريَّةِ.

#### ٤ \_ اسْتِخْفَافٌ وَتَمَرُّدٌ

وَوَلَّدَ فِيهِمُ الْإِسْتِخْفَافُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْإِجْتِرَاءُ عَلَيْهِمْ، حَتَّىٰ بِالْقَتْلِ، وَالتَّعَالِيمِ الدِّينِيَّةِ، الْغِلْظَةَ بِالْقَتْلِ، وَالتَّعَالِيمِ الدِّينِيَّةِ، الْغِلْظَةَ وَالْجَفَافَ، وَضَعْفَ الْعَاطِفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَتَجَرَّدَتْ قُلُوبُ كَثِيرٍ

مِنْهُمْ مِنْ حُبِّ اللهِ الْخَالِصِ، وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ ـ مَهْمَا كَانَ أَصْلُهُ وَفَصْلُهُ ـ وَاحْتِرَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ.

وَكَادُوا يَنْسَوْنَ مَعَانِيَ الْمُؤَاسَاةِ وَالْمُسَاوَاةِ، وَالبِرَّ وَلَا يَنْسُونَ بِالنُّبُوءَاتِ وَالرِّسَالَاتِ، وَقَدْ كَثُرَتْ وَالْكَرَمِ، وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالنُّبُوءَاتِ وَالرِّسَالَاتِ، وَقَدْ كَثُرَتْ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ، وَزَخَرَتْ صُحُفْهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ قَدْ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ، وَزَخَرَتْ صُحُفْهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ قَدَاهُمْ، أَصْبَحُوا فِي الزَّمَنِ الْأَخِيرِ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِمَا وَافَقَ هَوَاهُمْ، أَصْبَحُوا فِي الزَّمَنِ الْأَخِيرِ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِمَا وَافَقَ هَوَاهُمْ، وَأَخْلَاقِهِمْ، أَمَّا مَنِ انْتَقَدَهُمْ وَحَاسَبَهُمْ، وَأَخْلَاقِهِمْ، أَمَّا مَنِ انْتَقَدَهُمْ وَحَاسَبَهُمْ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الصَّحِيحِ وَالْحَقِ الصَّرِيحِ وَإِصْلَاحِ الْحَالِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الصَّحِيحِ وَالْحَقِ الصَّرِيحِ وَإِصْلَاحِ الْحَالِ، عَادُوهُ وَحَارَبُوهُ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ جَرَاءَةٌ عَلَى الْبَهْتِ عَادُوهُ وَحَارَبُوهُ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ جَرَاءَةٌ عَلَى الْبَهْتِ وَالْإِفْتِرَاءِ، وَكِتْمَانِ الْحَقِّ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ.

#### ٥ ـ نِعْمَةُ اللهِ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَكَانُوا أُمَّةً تَمْتَازُ عَنِ الْأُمَمِ الْمُعَاصِرَةِ فِي كُـلِّ زَمَـانٍ، بِعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ، وَذَٰلِكَ سِرُّ تَفْضِيلِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ؛ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ آلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى آلْعَالَمِينَ ﴾ .

#### ٦ ـ نُكْرَانُ لِلْجَمِيلِ

وَلٰكِنْ تَسَرَّبَتْ إِلَيْهِمْ بِحُكْمِ الْإِخْتِلَاطِ وَمُجَاوِرَةِ الشُّعُوبِ الْوَثَنِيَّةِ الْمُشْرِكَةِ، وَبِطُولِ الْعَهْدِ بِتَعَالِيمِ الْأَنْبِيَاءِ، عَقَائِدٌ وَالِفَةُ، وَعَادَاتُ جَاهِليَّةُ، وَقَدْ عَبَدُوا الْعِجْلَ فِي مِصْر، وَبَالَغُوا فِي تَقْدِيسِ عُزَيْرٍ وَتَعْظِيمِهِ، حَتَّىٰ تَخَطَّوْا بِهِ حُدُودَ وَبَالَغُوا فِي تَقْدِيسِ عُزَيْرٍ وَتَعْظِيمِهِ، حَتَّىٰ تَخَطَّوْا بِهِ حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ، وَبَلَغَتْ بِهِمْ الْوَقَاحَةُ إِلَىٰ أَنْ نَسَبُوا بَعْضَ أَعْمَالِ الشِّرِيَّةِ، وَالْكُفْو، وَالْأَفْعَالِ الشِّحْرِ وَالْكُفْرِ، وَالْأَفْعَالِ الشَّيْعَةِ، إِلَىٰ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَمْ يَتَقُوا اللهَ فِيهِمْ.

#### ٧ ـ زَهْوٌ وَدَلَالٌ

وَكَانُوا رَغْمَ كُلِّ ذَٰلِكَ شَدِيدِي الْإِدْلَالِ بِالنَّسَبِ، شَدِيدِي أَوْكُونَ: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ الْإِعْتِمَادِ عَلَىٰ الْأَمَانِي وَالْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ

وَأُحِبَّاؤُهُ ﴾. وَيَقُولُونَ: ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾.

# ٨ ـ وِلَادَةُ المسيحِ تَتَحَدَّى المَحْشُوسَ الْمُعْرُوفَ

وَكَانَتْ وِلَادَةُ الْمَسِيحِ وَحَيَاتُهُ، وَدَعْوَتُهُ وَمَعِيشَتُهُ، تَحَدِّياً لَكُلِّ ذٰلِكَ، تَحَدِّياً لِلْمَحْسُوسِ الْمُقَرَّرِ، تَحَدِّياً لِللَّاعْرَافِ الشَّائِعَةِ، وَالْعَادَاتِ الْمُتَّبَعَةِ، وَالْقَوَانِينِ الْمَرْسُومَةِ، وَالْـمُثُل الْعُلْيَا الَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا الْيَهُودُ، وَالْعَادَاتِ الَّتِي يَتَنَافَسُونَ فِيهَا، وَيَتَقَاتَلُونَ عَلَيْهَا؛ فَوُلِدَ مِنْ طَرِيقَةٍ غَيْرِ مَأْلُوفَةٍ، وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَنَشَأَ فِي أَحْضَانِ أُمِّ فَقِيرَةٍ مُتَبَتِّلَةٍ، وَعَاشَ فِي جَوٍّ مَلِيْءٍ بِالطُّعْنِ وَالْقَدْح، بَعِيدٍ عَنْ مَظَاهِرِ الْعَظَمَةِ وَالْغِنَى، يُجَالِسُ الْفُقَرَاءَ، وَيُؤَاكِلُهُمْ؛ وَيَحْنُو عَلَيْهِمْ، وَيُوَاسِي الضُّعَفَاءَ وَالْغُرَبَاءَ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، وَحَاكِمِ وَمَـحْكُومٍ، وَشُرِيفٍ وَوَضِيعٍ.

## ٩ \_ مُعْجِزَاتُ الْمَسِيحِ

وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِالنَّبُوَّةِ وَالْوَحْيِ، وَآتَاهُ الْإِنْجِيلَ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ، يَشْفِي اللهُ بِهِ ٱلْمَرْضَىٰ ٱلَّذِينَ عَجَزَعَنْ مُدَاوَاتِهِمْ الْأَطْبَاءُ، وَيُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْرِي اللهِ عَنْ مُدَاوَاتِهِمْ الْأَطْبَاءُ، وَيُجْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْلُقُ لِلنَّاسِ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللهِ، وَيَخْلُقُ لِلنَّاسِ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ، فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ، وَيُنَبِّئُ بِمَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَيَدَّرُونَهُ فِي بُيُوتِهِمْ.

فَيُعِيدُ بِكُلِّ ذَٰلِكَ الثِّقَةَ بِمَا جَاءَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ خَبَرِ مُعْجِزَاتِ الثُّسُلِ، وَأَخْبَارِ الْقُدُرَةِ الْإِلْهِيَّةِ، وَيُحَدِّدُ الْإِلْهِمَانَ بِهَا، وَيُحَدِّدُ الْإِلْهِمَانَ بِهَا، وَيُحَدِّدُ الْإِلْهِمَانَ بِهَا، وَيُحَدِّدُ الْإِلْهِمَانَ بِهَا، وَيُحَدِّدُ الْعِبَادَةَ لِلْحِسِّ وَالتَّجْرِبَةِ، فَقَامَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ سَعَةَ الْقُدْرَةِ الْإِلْهِيَّةِ، وَقُوَّةَ الْإِرَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، فَقَرَّرُوا أَنْ لَا جَدِيدَ وَأَنْ لَا مَزِيدَ فِيمَا عَلِمُوهُ وَشَاهَدُوهُ.

#### ١٠ \_ دَعْوَتُهُ إِلَى الدِّين وَتَكْذِيبُهُ الْيَهُودَ

وَكَذَّبَ الْيَهُودَ فِي كَثِيرٍ مِمَّا تَخَيَّلُوهُ وَغَلَوْا فِيهِ، وَحَرَّمُوا مَا

أَحَلَّهُ اللهُ، وَأَحَلَّوا مَا حَرَّمَهُ اللهُ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ رُوحِ الدِّينِ وَلُبَابِهِ، وَأَصْلِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَالْحُبِّ لللهِ حُبّاً يَغْلِبُ عَلَىٰ كُلِّ حُبِّ، وَالْبَهْ وَبَا يَغْلِبُ عَلَىٰ كُلِّ حُبِّ، وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْإِنْسَانِيَّةِ وَاحْتِرَامِهَا، وَالْمُوَاسَاةِ لِللْفُقَرَاءِ، وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْإِنْسَانِيَّةِ وَاحْتِرَامِهَا، وَالْمُوَاسَاةِ لِللْفُقَرَاءِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، وَرَفْضِ كُلِّ مَا دَخَلَ عَلَىٰ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، وَرَفْضِ كُلِّ مَا دَخَلَ عَلَىٰ وَيَنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ عَادَاتٍ جَاهِلِيَّةٍ، وَعَقَائِدَ بَاطِلَةٍ.

#### ١١ ـ الْيَهُودُ يَنْصِبُونَ لَهُ الْحَرْبَ

وَشَقَّ كُلُّ ذَٰلِكَ عَلَى الْيَهُودِ، وَنَصَبُوا لَهُ الْحَرْبَ، وَرَمَوْهُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَرَشَقُوهُ بِالتُّهَمِ وَالْقَذَائِفِ، وَتَنَاوَلُوهُ بِالسَّبِّ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَرَشَقُوهُ بِالتُّهَمِ وَالْقَذَائِفِ، وَتَنَاوَلُوهُ بِالسَّبِّ الْقَذْفِ الْقَبِيحِ وَالْقَوْلِ الْبَدِيِّ، وَتَنَاوَلُوا أُمَّهُ مَرْيْمَ الْبَتُولَ بِالْقَذْفِ وَالطَّعْنِ، وَعَاكَسُوهُ وَطَارَدُوهُ، وَأَهَاجُوا لَهُ الْأُوْبَاشَ، وَسَدُّوا فِي وَجْهِهِ الطُّرُقَ.

#### ١٢ ـ قِصَّةُ عِيسَىٰ فِي الْقُرآنِ

ثُمَّ أَرَادُوا قَتْلَهُ وَالتَّخَلُّصَ مِنْهُ، فَحَمَاهُ اللهُ وَرَدَّ كَـيْدَهُمْ

عَلَيْهِمْ، وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ وَكَرَّمَهُ، إِقْرَؤُوا قِصَّتَهُ فِي الْقُرْآنَ:

﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ \* وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ \* قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ \* وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ ٱللهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللهِ وَأَنَـبُّئُكُم بِـمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ \* إِنَّ ٱللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ \*

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ \* رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَآتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ \* وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللهُ وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ \* إِذْ قَالَ ٱللهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي آلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرينَ \* وَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَـيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ \* ذٰلِكَ نَـ تُلُوهُ عَـلَيْكَ مِـنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ \* إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ ٱللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾.

#### ١٣ \_ سِيرَتُهُ وَدَعْوَتُهُ فِي الْقُرْآنِ

وَ ٱقْرَأُوا وَصْفَهُ تَعَالَىٰ لِسِيرَتِهِ وَدَعْوَتِهِ، فِي قَوْلِهِ:

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً \* وَجَعَلَنِي مَبِدًا لَهُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَٱلزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيّاً \* مُبَارَكا أَيْنَ مَاكُنتُ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيّاً \* وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَبَرْ مَ وَبَوْمَ أَبْعَثُ حَيّاً \* .

#### ١٤ \_ صِرَاعٌ قَدِيمٌ

وَوَقَعَ لِسَيِّدِنَا عِيسَىٰ مَا وَقَعَ لِلْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، فَابْتَعَدَ عَنْهُ الرُّؤَسَاءُ وَالأَّقْوِيَاءُ، وَرَأُواْ فِي الرُّؤَسَاءُ وَالأَّقْوِيَاءُ، وَرَأُواْ فِي الرُّؤَسَاءُ وَالأَّقْوِيَاءُ، وَرَأُواْ فِي الرُّيْمَانِ بِهِ وَاتِّبَاعِهِ غَضَاضَةً وَعَيْباً، وَشَقَّ عَلَيْهِمُ التَّنَازُلُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِمُ التَّنَازُلُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ رَئَاسَةٍ وَزِعَامَةٍ، وَامْتِيَازٍ وَسِيَادَةٍ، وَصَدَقَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا

أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ \* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَـا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَـا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ .

#### ١٥ \_ إِيمَانُ عَامَّةِ النَّاسِ وَفُقَرَائِهِمْ

وَلَمَّا يَئِسَ عِيسَىٰ مِنْهُمْ، وَشَاهَدَ فِيهِمُ الْعِنَادَ وَالْكُفْرَ، وَرَأَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ جَحَدُوا بِمَا جَاءَ بِهِ، مِنْ آيَاتٍ بَيِنَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ بَاهِرَاتٍ آسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ، وَاسْتَصْغَرُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ وَمُعْجِزَاتٍ بَاهِرَاتٍ آسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ، وَاسْتَصْغَرُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ وَطَوْلٍ، أَقْبَلَ عَلَىٰ عَامَّةِ النَّاسِ وَفُقَرَائِهِمْ، يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ وَطَوْلٍ، أَقْبَلَ عَلَىٰ عَامَّةِ النَّاسِ وَفُقرَائِهِمْ، وَقَدْ لاَنَتْ قُلُوبُهُمْ، وَصَفَتْ نَفُوسُهُمْ، لِأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بِكَدِّ يَعِينِهِمْ وَعَرَقِ جَبِينِهِمْ، لا يَتَفَاخَرُونَ بِنَسَبٍ، وَلا يَتَطَاوَلُونَ بِجَاهٍ وَمَنْصِبٍ، فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ، فِيهَا الْقَصَّارُونَ، وَفِيهَا صَيَّادُو الْأَسْمَاكِ، وَفِيهَا أَهْلُ الْحِرَفِ وَالْمِهَن.

#### ١٦ \_ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ

فَآمَنُوا بِالْمَسِيحِ وَالْتَفُّوا حَوْلَهُ، وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي يَدِهِ وَقَالُوا: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ﴾ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللهِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللهِ قَالَ آمَنًا بِاللهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مَعُ مُسْلِمُونَ \* رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴾.

#### ١٧ \_ سِيَاحَتُهُ وَدَعْوَتُهُ

وَكَانَ سَيِّدُنَا عِيسَىٰ يَقْضِي أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ فِي السِّيَاحَةِ، وَالْإِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، يَدْعُو بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى اللهِ، وَيَتَّفِقُ لَهُ فِي هٰذِهِ وَيَقْفِقُ لَهُ فِي هٰذِهِ وَيَقْفِقُ لَهُ فِي هٰذِهِ الْجَوْلَاتِ وَالرِّحْلَاتِ الْيُسْرُ وَالْـعُسْرُ، وَالضِّيقُ وَالرِّخَاءُ، وَيَتَحَمَّلُ ذَٰلِكَ صَابِراً، وَيَقْبَلُ هٰذَا شَاكِراً، وَيَـصْبِرُ عَلَىٰ الْجُوع، وَيَجْتَزِئُ بِمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

#### ١٨ \_ الْحُوَارِيُّونَ يَطْلُبُونَ مَائِدَةَ السَّمَاءِ

أَمَّا الْحَوَارِيُّونَ فَلَمْ يَكُونُوا بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالْجَلَدِ وَالْجَلَدِ وَالْجَلَدِ وَالتَّقَشُّفِ وَالزَّهَادَةِ، وَأَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ، فَطَلَبُوا مِنْ

سَيِّدِنَا عِيسَىٰ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ أَنْ يُنْزِلَ لَهُمْ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيَشْبَعُونَ بَعْدَ جُوع، وَيَنْعَمُونَ بَعْدَ عَنَاءٍ.

### ١٩ ـ شُوءُ أُدَبِ

وَلَمْ يَكُونُوا مُتَأَدِّيِنَ فِي سُؤَالِهِمْ؛ فَقَالُوا: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَنُزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾، وَلَمْ يُعْجِبْ عِيسَىٰ سُؤَالُهُمْ، وَكُرِهَ الْأُسْلُوبَ الَّذِي خَاطَبُوا بِهِ. وَالْأَنْبِيَاءُ جَمِيعاً يُطَالِبُونَ أَمْمَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، وَيُكَلِّفُونَهَا إِيَّاهُ، وَلَيْسَتِ يُطَالِبُونَ أَمْمَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، وَيُكَلِّفُونَهَا إِيَّاهُ، وَلَيْسَتِ الْمُعْجِزَاتُ مَخَارِيقَ يُسَلَّىٰ بِهَا الْأَطْفَالُ، وَيُلْهَىٰ بِهَا الْأَعْمَارُ، وَيُلْهَىٰ بِهَا الْأَعْمِرُونَ بَعْنَ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ؛ فَلَا يُعْمَارُهُ وَلَهُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؛ فَلَا يُعْمَارُهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللّهِ وَالْمُؤْورِهَا وَإِنْكَارِهَا.

#### ٢٠ \_ تَحْذِيرُ قَوْمِهِ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ

لِذَٰلِكَ خَافَ سَيِّدُنَا عِيسَىٰ عَلَيْهِمْ، وَحَـذَّرَهُمْ مِـنْ سُـوءِ

الْعَاقِبَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ امْتِحَانِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فَهُوَ أَعْلَىٰ وَأَجَــلُّ مِنْ ذٰلِكَ.

#### ٢١ ـ إِلْحَاحٌ وَإِصْرَارٌ

وَلٰكِنَّ الْحَوَارِيِّينَ تَشَبَّتُوا بِسُؤَ الِهِمْ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ جَادُّونَ فِي هٰذَا السُّؤَالِ، لَا يَقْصِدُونَ آمْتِحَاناً، إِنَّمَا يُرِيدُونَ آطْمِئْنَاناً، وَلِيَكُونَ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ، وَقِصَّةً تُحْكَىٰ وَتُرُوىٰ وَلِيَكُونَ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ، وَقِصَّةً تُحْكَىٰ وَتُرُوىٰ عَلَىٰ مَرِّ الْأَيَّامِ، فَتَكُونُ دَلِيلاً عَلَىٰ صِدْقِ هٰذَا الدِّينِ، وَمَنْزِلَةِ عَلَىٰ مَرِّ الْأَوَّلِينَ، وَالْحَوَارِيِّينَ الصَّادِقِينَ.

#### ٢٢ ـ الْقُرْآنُ يَحْكِي الْقِطَّةَ

وَدَعُوا الْقُرْآنَ يَحْكِي هٰذِهِ الْقِصَّةَ:

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ \* قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُو بُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ

صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ \* قَالَ عِيسَى ٱ بْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ \* قَالَ ٱللهُ إِنِّي وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ \* قَالَ ٱللهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

# ٢٣ ـ الْيَهُودُ يُحَاوِلُونَ التَّخَلُّصَ مِنْ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ

وَعِيلَ صَبْرُ الْيَهُودِ، وَفَاضَتْ كَأْسُ عِدَائِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، فَارَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ، فَرَفَعُوا قَضِيَّتَهُ إِلَى الْحَاكِمِ فَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ، فَرَفَعُوا قَضِيَّتَهُ إِلَى الْحَاكِمِ الرُّومِيِّ وَقَالُوا: إِنَّهُ رَجُلُ ثَائِرٌ فَوْضَوِيٌّ، مَرَقَ مِنْ دِيْنِنَا، وَاسْتَهُوَىٰ شَبَابَنَا، فَفُتِنُوا بِهِ، وَفَرَّقَ أَمْرَنَا، وَسَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وَشَغَلَ بَالَنَا.

### ٢٤ ـ أُسْلُوبُ النَّاقِينَ وَالسِّيَاسِيِّينَ

وَهُوَ خَطَرٌ عَلَى الدَّوْلَةِ، لَا يَخْضَعُ لِنِظَامٍ، وَلَا يَـتَقَيَّدُ بِقَانُونٍ، وَلَا يَـتَقَيَّدُ بِقَانُونٍ، وَلَا يُعَظِّمُ عَظِيماً، وَلَا يُقَدِّسُ قَدِيماً، وَهُـوَ رَجُـلُ بُقَانُونٍ، وَلَا تُسْتَصْغَرُ الشَّرَارَةُ ثَوْرِيُّ، إِذَا لَمْ يُكْفَ شَرُّهُ فَإِنَّهُ يَتَفَاقَمُ، وَلَا تُسْتَصْغَرُ الشَّرَارَةُ مَهْمَا كَانَتْ تَافِهَةً.

#### ٢٥ \_ مَكْرٌ وَدَهَاءٌ

وَكَانَ كَلَاماً مَمْلُوءاً بِالْمَكْرِ وَالدَّهَاءِ، مَصْبُوعاً بِالصِّبْغَةِ السِّيَاسِيَّةِ، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْجَانِبَ الدِّينِيَّ لَا يُثِيرُ الْحُكَّامَ السِّيَاسِيَّةِ، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْجَانِبَ الدِّينِيَّ لَا يُثِيرُ الْحُكَّامَ وَلَا يُهِيجُهُمْ، فَقَدْ كَانَ مِنْ سِيَاسَتِهِمْ أَنْ لَا يَتَدَخَّلُوا في أُمُورِ الدِّينِيَّةِ، وَلِذٰلِكَ خَلَطُوا الْكَلَامَ بِالسِّيَاسَةِ.

#### ٢٦ ـ مُشـكلَةً

وَكَانَ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْحُكَّامُ الْأَجَانِبُ الْمُشْرِكُونَ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ، وَيَعْرِفُوا أَغْرَاضَ الْيَهُودِ، وَسَبَبَ عِدَائِهِمْ

لِلْمَسِيحِ، وَكَانُوا فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ عَنْ ذَٰلِكَ بِالْأُمُورِ الْإِدَارِيَّةِ، وَلَكَ نِالْأُمُورِ الْإِدَارِيَّةِ، وَلَكِنِ آشْتَدَّ إِلْسَيْهِمْ، فَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ حَدِيثَ الْبَلَدِ.

## ٢٧ \_ سَيِّدُنَا الْسِيحُ فِي المَحْكَمَةِ

وَكَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَيْلَةَ السَّبْتِ، وَكَانَ يَوْمَ عُطْلَةٍ وَكَفِّ عَنِ الْيَهُودُ لَا يَعْمَلُونَ شَيْئاً يَوْمَ السَّبْت، وَكَانَ يَوْمَ عُطْلَةٍ وَكَفِّ عَنِ الْعَمَلِ، فَكَانُوا حَرِيصِينَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَىٰ أَنْ يَصْدُرَ الْحُكْمُ الْعَمَلِ، فَكَانُوا حَرِيصِينَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَىٰ أَنْ يَصْدُرَ الْحُكْمُ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيَسْتَرِيحُوا مِنْ أَمْرِ الْمَسِيحِ، فَيَنَامُوا هَادِئِي الْبَالِ، وَيُصْبِحُوا نَاعِمِي الْبَالِ، اللهَ الْمَسِيحِ، فَيَنَامُوا هَادِئِي الْبَالِ، وَيُصْبِحُوا نَاعِمِي الْبَالِ، لَا يُرْعِجُهُمْ شَيْءٌ.

وَقَدْ ضَاقَ الْحَاكِمُ بِالْقَضِيَّةِ ذَرْعاً، وَلَيْسَتْ لَهُ فِيهَا رَغْبَةُ وَلَا لِأُمَّتِهِ فِيهَا مَصْلَحَةُ، وَقَدِ احْتَشَدَ الْيَهُودُ لِسَمَاعِ الْحُكْمِ، وَلَا لِأُمَّتِهِ فِيهَا مَصْلَحَةُ، وَقَدِ احْتَشَدَ الْيَهُودُ لِسَمَاعِ الْحُكْمِ، وَالْحَاكِمُ وَهُمْ بَيْنَ صَائِحٍ وَهَاتِفٍ، وَمُتَنَدِّرٍ وَمُتَهَكِّمٍ، وَالْحَاكِمُ مُتَضَايِقٌ، وَالْوَقْتُ قَصِيرٌ، وَالشَّمْسُ قَدْ مَالَتْ لِلْغُرُوبِ، فَأَصْدَرَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ صَلْباً.

## ٢٨ ـ الْقَانُونُ الْجِنَائِي فِي ذَٰلِكَ الْعَصْرِ

وَكَانَ الْقَانُونُ الْجِنَائِيُّ فِي ذَٰلِكَ الْعَصْرِ يُوجُبِ أَنْ يَحْمِلَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالشَّنْقِ، صَلِيبَهُ الَّذِي يُصْلَبُ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْمَشْنَقُ بَعِيداً كَمَا هِيَ الْعَادَةُ فِي الْبِلَادِ الْمُتَمَدِّنَةِ ، وَكَانَ الْجَمْعُ حَاشِداً يَتَسَاقَطُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِ، وَكَانَ رِجَـالُ الشُّــرْطَةِ - وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ الْأَجَانِبِ ـ مَأْمُورِينَ مُوَظَّفِينَ لَا رَغْبَةَ لَهُمْ فِي هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَكَانَ الْإِسْرَائِيلِيُّونَ أَشْبَاهاً عِنْدَهُمْ يَلْتَبسُ عَلَيْهمْ أَمْرُهُمْ، فَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَهُمْ، شَأْنَ الْأَجَانِب فِي نَظَر الْأَجَانِب، وَكَانَ الْوَقْتُ مَسَاءً قَدْ مَدَّ الظَّلَامُ رُوَاقَهُ، وَكَانَ بَعْضُ الْيَهُودِ وَالْمُتَحَمِّسِينَ السُّفَهَاءِ مِنَ الشَّبَابِ يَـنْهَالُونَ عَـلَى السَّيِّدِ الْمَسِيح، وَيَتَدَافَعُونَ عَلَيْدِ، يَسُبُّونَهُ، وَيُعَيِّرُونَهُ، وَيُعَرِّرُونَهُ، وَيُـرِيدُونَ إِيذَاءَهُ وَإِهَانَتَهُ.

#### ٢٩ \_ عِيسَىٰ يَتَحَمَّلُ الْأَذَىٰ

وَكَانَ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ لَاغِباً، قَدْ أَضْنَاهُ الْجُهْدُ، وَطُولُ

الْوُقُوفِ فِي الْمَحْكَمَةِ، وَتَحَمُّلُ الْأَذَىٰ، وَكَانَ الصَّلِيبُ ثَقِيلاً، وَقَدْ كُلِّفَ حَمْلَهُ، فَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْي.

### ٣٠ ـ تَدْبِيرٌ إِلْمِيُّ

وَهُنَا أَمَرَ الشُّرْظِيُّ الْمُوَكَّلُ بِهِ، شَابًا إِسْرَائِيلِيًا بِحَمْلِ الْعُودِ، وَكَانَ أَشَدَّ زُمَلَائِهِ حَمَاسَةً، وَأَكْبَرَهُمْ سَفَاهَةً، وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ وَكَانَ أَشَدَّ زُمَلَائِهِ حَمَاسَةً، وَأَكْبَرَهُمْ سَفَاهَةً، وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ إِيْذَاءِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ، وَمُبَادَرَةً لَهُ، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ سَرِيعاً، وَيَتَخَلَّصَ مِنْ هٰذِهِ الْمَسْؤُ ولِيَّةِ الْمُرْهِقَةِ.

#### ٣١ \_ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

وَهٰكَذَا وَصَلَ الْمَوْكِبُ إِلَىٰ بَابِ الْمَشْنَقِ، فَتَقَدَّمَ شُـرْطَةُ الْمَشْنَقِ، فَتَقَدَّمَ شُـرْطَةُ الْمَشْنَقِ، وَتَسَلَّمُوا الْأَمْرَ مِنَ الشُّـرْطَةِ الْمَدَنِيِّينَ، وَرَأَوُا الشَّابَّ يَحْمِلُ الصَّلِيبَ، وَاخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ، وَكَثُرَ الشَّابِ يَحْمِلُ الصَّلِيبِ، وَهُوَ لَا يَشُكُ الضَّجِيجُ، فَأَخَذَ بِيَدِ الشَّابِ الْحَامِلِ لِلصَّلِيبِ، وَهُوَ لَا يَشُكُّ الضَّلِيبِ، وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِي أَنَّهُ هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالصَّلْبِ، وَهُوَ يَصِيحُ، وَيَضِحُ، وَيَضِحُ، وَيَضِحُ، وَيَضِحُ،

وَيُعْلِنُ بَرَاءَتَهُ وَأَنَّهُ لَا شَأْنَ لَهُ بِالْحُكْمِ وَالصَّلْبِ، وَإِنَّمَا كُلِّفَ حَمْلَ الْعُودِ سُخْرَةً وَظُلْماً، وَشُرْطَةُ الْمَسْنَقِ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ حَمْلَ الْعُودِ سُخْرَةً وَظُلْماً، وَشُرْطَةُ الْمَسْنَقِ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَلَا يَفْهَمُونَ لُغَتَهُ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الرُّومِ وَالْيُونَانِ الْأُمَّةِ لَالْحَاكِمَةِ.

## ٣٢ \_ تَنْفِيذُ حُكْمٍ

وَكُلُّ مُجْرِمٍ يَتَنَصَّلُ مِنْ جَرِيْمَتِهِ، وَكُلُّ مُجْرِمٍ لَهُ صِيَاحٌ وَعَوِيلٌ، وَأَخَذُوهُ وَاقِفُونَ عَلَىٰ وَعَوِيلٌ، وَأَخَذُوهُ وَنَفَّذُوا فِيهِ الْحُكْمَ، وَالْيَهُودُ وَاقِفُونَ عَلَىٰ بُعْدٍ، وَالدُّنْيَا لَيْلُ وَظَلَامٌ، وَهُمْ يَظُنُّونَ كُلَّ الظَّنِّ أَنَّ الْمَصْلُوبَ هُوَ الْمَسِيحُ (۱).

#### ٣٣ \_ رَفْعُ عِيسَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

أَمَّا سَيِّدُنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَقَدْ نَجَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ كَيْدِ الْيَهُودِ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ مُكَرَّماً مُطَهَّراً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.

<sup>(</sup>١) استندنا في تفاصيل هذه القصّة، والملابسات والأجواء الّتي أحاطت بها إلى الوثائق المسيحيّة التاريخيّة والقانونيّة الّتي ظـهرت ودوّنت في العـصر الأخير.

### ٣٤ ـ الْقُرآنُ يَتَحَدَّثُ عَنِ الْقِصَّةِ

وَذْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنِ الْيَهُودِ:

﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً \* وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِيْ شَكِّ مِنْهُ مَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِيْ شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً \* بَل رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾.

وَهُوَ فِي السَّمَاءِكَمَا يُرِيدُهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَتْ وِلَادَتُهُ عَجَباً، وَحَيَاتُهُ عَجَباً، وَأَمْرُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ عَجَب، خَارِقٌ لِلْعَادَةِ، مُثْبِتٌ لِلْقُدْرَةِ الْإِلْهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ.

#### ٣٥ ـ نُزُولُ عِيسَىٰ عِنْدَ الْقِيَامَةِ

وَسَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ حِينَ يُرِيدُهُ اللهُ، وَيُقِيمُ الْحُجَّةَ عَلَىٰ مَنْ فَرَّطُوا فِيهِ وَأَفْرَطُوا، مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، وَيَنْصُرُ الْحَقَّ، وَيَكْبِتُ أَهْلَ الْبَاطِلِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ وَوَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَرُ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ وَوَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ، وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ، وَاعْتَقَدَهُ الْأَخْبِبَارُ الصَّحِيحَةُ، وَالْأَحَادِيثُ اللهُ الْعَظِيمُ: الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ:

﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ اللَّهِ عَلَى مَوْتِهِ وَيَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ .

#### ٣٦ \_ بِشَارَتُهُ بِبِعْثَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلِيْكِ

وَلَمْ يُكْمِلْ سَيِّدُنَا الْمَسِيحُ مُهِمَّتَهُ فِي الدَّعْوَةِ لِشِدَّةِ مُحَارَبَةِ الْيَهُودِ وَكَيْدِهِمْ لَهُ، وَضَعْفِهِ وَقِلَّةِ أَنْصَارِهِ، فَودَّعَ النَّاسَ، الْيَهُودِ وَكَيْدِهِمْ لَهُ، وَضَعْفِهِ وَقِلَّةِ أَنْصَارِهِ، فَودَّعَ النَّاسَ، وَآمْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَبَشَّرَ النَّاسَ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ، يُكْمِلُ مَا بَدَأَهُ، وَيُعِمِّمُ مَا خَصَّصَهُ، وَبِهِ تَتِمُّ نِعْنَمَةُ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَتَقُومُ حُجَّتُهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ .

# ٣٧ ـ مِنَ التَّوجِيدِ الْخَالِصِ إِلَىٰ عَقِيدَةٍ غَامِضَةٍ عَامِضَةٍ

وَمِنْ غَرَائِبِ تَارِيخِ الأَدْيَانِ، وَمِمَّا تَـدْمَعُ لَـهُ الْـعُيُونُ، وَتَذُوبُ لَهُ الْقُلُوبُ، أَنَّهُ تَحَوَّلَتْ دَعْوَةُ الْمَسِيحِ إِلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ وَالدِّينِ السَّهْلِ السَّائِغِ الْبَعِيدِ عَـنْ كُـلِّ غُـمُوضِ وَتَعْقِيدٍ، وَتَحْرِيفٍ وَتَأْوِيلِ بَعِيدٍ، وَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَالسُّؤَالِ مِنْهُ، وَالْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَحُبِّهِ الْخَالِص، إلَىٰ عَقِيدَةٍ غَامِضَةٍ، وَفَلْسَفَةٍ مُعَقَّدَةٍ، فَغَلَا فِيهِ أَتْـبَاعُهُ وَأَطْـرَوْهُ إِطْرَاءً خَرَجَ بِهِ مِنْ حُدُودِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَىٰ حُدُودِ الْأَلُوهِيَّةِ ؛ فَقَالُوا: «الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ». وَقَالُوا: «اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً». وَقَالُوا: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ». وَجَعَلُوا مِنَ الْإِلْهِ الْوَاحِدِ الْصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، أَسْرَةً مُؤَلَّفَةً مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْضَاءِ، كُلُّهُمْ إِلْهُ؛ فَقَالُوا: الرَّبُّ وَالْإِبْنُ وَرُوحُ الْقُدُسِ، وَاعْتَقَدُوا فِي مَرْيَمَ أُمِّ الْمَسِيح، وَعَامَلُوهَا بِمَا يَبْلُغُ بِهَا إِلَىٰ دَرَجَةِ التَّقْدِيسِ وَالْعِبَادَةِ؛ فَقَالُوا: «أُمُّ اللهِ»، وَشَاعَتْ لَهَا تَمَاثِيلُ وَصُورٌ فِي. الْكَنَائِسِ، يَخْضَعُ لَهَا النَّصَارَىٰ بِاللَّجُوءِ وَالدُّعَاءِ، وَالنَّـذْرِ وَالْإَنْحِنَاءِ، وَالنَّـذْرِ وَالْإِنْحِنَاءِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مُنْكِراً مَا اعْتَقَدُوهُ، مُسْتَبْشِعاً مَا فَعَلُوهُ:

﴿ مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَىٰ يُؤْفَكُونَ \* قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَمْلِكُ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَىٰ يُؤْفَكُونَ \* قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّاً وَلَا نَفْعاً وَٱللهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

#### ٣٨ \_ عِيسَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ

وَقَدْ دَعَا كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ؛ فَجَاءَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِنْجِيلِ:

«مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلٰهَكَ تَسْجُدُ، وَلَهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ» (مق ٤: ١٠) وَقَوْلُهُ:

«مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلٰهِكَ تَسْجُدُ، وَلَهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ» (لوقا ٤: ٨)

#### وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا حِبَاداً لِيْ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِهَا كُنْتُمْ تُدْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُم لِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُم أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَا مُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

## ٣٩ \_ الْقُرْآنُ يُصَرِّحُ بِدَعْوَةِ عِيسَىٰ

وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْآنُ \_ وَهُوَ الْكِتَابُ الْمُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ وَالْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ \_ مِنْ إِعْلَانِ سَيِّدِنَا عِيسَى بِالتَّوْحِيدِ الْخَالِصِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، فِي أُسْلُوبٍ صَرِيحِ وَاضِحِ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ:

﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَـنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَـلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّـارُ وَمَـا لِلظَّالِمِينَ مَنْ أَنْصَارٍ ﴾.

#### ٤٠ ـ مَنْزِلَةُ التَّوْحِيدِ فِي دَعْوَتِهِ

وَقَالَ فِي أُسْلُوبٍ جَمِيلٍ بَلِيغٍ يَتَذَوَّقُهُ كُلُّ مَنْ عَرَفَ مَنْزِلَةَ التَّوْحِيدِ وَسِيْرَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسِلِينَ، وَمَا طُبِعُوا عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالْخُضُوع لَهُ، وَالرَّهْبَةِ مِنْهُ:

﴿ لَنْ يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً شِهِ وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ اللهُ وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَوْيِدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آسْتَنكَفُوا وَاسْتَنكَفُوا وَاسْتَنكَفُوا وَاسْتَنكَفُوا وَاسْتَنكُونَ وَاسْتَنكُونَا وَاسْتَنكُونَا وَاسْتَنكُونَ وَاسْتَنكُونَا وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَاسْتَنكُونَا وَالْمُونَا وَاللَّهِ وَلِيّاً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ وَاسْتَكُونَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ وَاسْتَكُونَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ وَاللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ﴾.

#### ٤١ \_ مَشْهَدُ رَائِعٌ مِنْ مَشَاهِدِ الْقِيَامَةِ

وَقَدْ صَوَّرَ الْقُرْآنُ فِي بَلَاغَتِهِ وَإِعْجَازِهِ، مَشْهَداً مِنْ مَشَاهِدِ الْقَيْامَةِ الرَّائِعَةِ، يَتَبَرَّأُ فِيهِ سَيِّدُنَا عِيسَىٰ عَمَّا تَقَوَّلَهُ النَّاسُ فِيهِ،

وَعَامَلُوهُ بِهِ، وَيُوضِحُ دَعْوَتَهُ فِي قُوَّةٍ وَصِدْقٍ، وَيُدِينُ فِي هُرُهُ الْمَسْؤُلُونَ وَحْدَهُمْ هُمُ الْمَسْؤُلُونَ وَحْدَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْغُلَاةَ مِنْ أُمَّتِهِ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الْمَسْؤُلُونَ وَحْدَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْحَرِيمَةِ، آقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَاسْتَشْعِرُوا جَلَالَ الْمَوْقِفِ وَرَوْعَةَ الْمَشْهَدِ:

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى آبْنَ مَـرْيَمَ أَأَنْتَ قُـلْتَ لِـلنَّاس اً تَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ \* مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ \* إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* قَالَ ٱللهُ هٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* للهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

### ٤٢ ـ مِنْ عَقِيدَةٍ غَامِضَةٍ إِلَىٰ وَثَنِيَّةٍ سَافِرَةٍ

وَ ٱنْتَقَلَ دُعَاةُ الْمَسِيحِيَّةِ إِلَىٰ أَوْرُبًّا بِدَافِعِ مِنْ عِنْدِهِمْ (١) وَقَدْ شَاعَتْ فِيهَا الْوَتَنِيَّةُ السَّافِرَةُ مِنْ زَمَانِ، وَغَاصَتْ فِيهَا إِلَى الْأَذْقَانِ، فَكَانَ الْيُونَانُ وَتَنِيِّينَ، وَقَدْ تَصَوَّرُوا صِفَاتِ اللهِ فِي شَكْل آلِهَةٍ شَتَّىٰ، نَحَتُّوا لَهَا تَمَاثِيلَ، وَبَنَوْا لَهَا مَعَابِدَ وَهَيَاكِلَ؛ فَلِلرِّزْقِ إِلْهُ، وَلِلْرَحْمَةِ إِلْهُ، وَلِلْقَهْرِ إِلْهُ، وَكَانَتْ الرُّومِيَّةُ عَرِيقَةً فِي الْوَثَنِيَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْخُرَافَاتِ، وَقَـدْ أَمْـتَزَجَتْ الْـوَثَنِيَّةُ بِلَحْمِهَا وَدَمِهَا، وَجَرَتْ مِنْهَا مَـجْرَىٰ الرُّوحِ وَالدُّم، وَكَـانَ الرُّومَانُ يَعْبُدُونَ آلِهَةً شَتَّىٰ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِمُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَتَنَصَّرَ قِسْطِنْطِينُ الْكَبِيرُ سَنَةَ ٣٠٦م، وَٱحْتَضَنَ الدِّينَ الْجَدِيدَ، وَتَبَنَّاهُ وَجَعَلَهُ دِينَ الدَّوْلَةِ الرَّسْمِيَّ، بَدَأَتِ النَّصْرَانِيَّةُ تَأْخُذُ الشَّىْءَ الْكَثِيرَ مِنَ الْعَقَائِدِ الْوَثَنِيَّةِ وَالتَّقَالِيدِ الرُّومِـيَّةِ وَالْفَلْسَفَةِ اليُونَانِيَّةِ، وَتَدْنُو إِلَيْهَا رُوَيْداً رُوَيْداً، وَصَارَتْ

<sup>(</sup>١) لأنَّ المسيح لم يأمرهم بذلك؛ وقد صرَّح بأنَّه أرسل لخراف إسرائيلِ الضالَّة.

تَفْقِدُ أَصَالَتَهَا النَّبَوِيَّةَ، وَبَسَاطَتَهَا الشَّرْقِيَّة، وَحَمَاسَتَهَا التَّوْحِيدِيَّة، وَحَمَاسَتَهَا التَّوْحِيدِيَّة، وَدَخَلَ فِيهَا بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ فَطَعَّمُوهَا بِعَقَائِدِهِمُ الْتَوْحِيدِيَّة، وَدَفَوْقِهِمْ الْوَثَنِيِّ، وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ دِينٌ جَدِيدٌ، تَتَجَلَّىٰ فِيهَا النَّصْرَانِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

وَكَذَٰ لِكَ سَارَتِ النَّصْرَانِيَّةُ الزَّاحِفَةُ الْفَاتِحَةُ عَلَىٰ دَرْبٍ غَيْرِ الدَّرْبِ الَّذِي سَلَكَ الْمَسِيحُ بِهَا عَلَيْهِ، وَدَعَا إِلَيْهِ، وَكَانَتْ كَسَالِكِ طَرِيقٍ يَضِلُّ عَنِ الطَّرِيقِ \_عَنْ قَصْدٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ - عَنْ قَصْدٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ - عَنْ قَصْدٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ \_ في ظَلَامِ اللَّيْلِ، فَيُوَاصِلُ سَيْرَهُ عَلَىٰ طَرِيقٍ لَا يَئِلِ، فَيُوَاصِلُ سَيْرَهُ عَلَىٰ طَرِيقٍ لَا يَلْوَالِ إِلَى الْأَخِيرِ.

وَلِهٰذِهِ الْحِكْمَةِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ قَرَأَ تَارِيخَ هٰذِهِ الدِّيَانَةِ، وَصَفَهُمُ اللهُ بِالضَّلَالِ حِينَ وَصَـفِ الْـيَهُودَ بِالْمَغْضُوبِيَّةِ، فَقَالَ عَلَىٰ لِسَانِ الْمُسْلِمِينَ:

﴿ إِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْدٍ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾.

وَكَانَتْ فِي ذَٰلِكَ مَأْسَاةٌ لِأَوْرُبَّا، وَمَأْسَاةٌ لِلْإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي

قَادَتْهَا أَوْرُبَّا زَمَناً طَوِيلاً، وَلا تَزَالُ مُسَيْطِرَةً عَلَيْهَا وَمُتَحْكِمَةً فِيهَا.

﴿وَلِلهِ ٱلأَمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ .

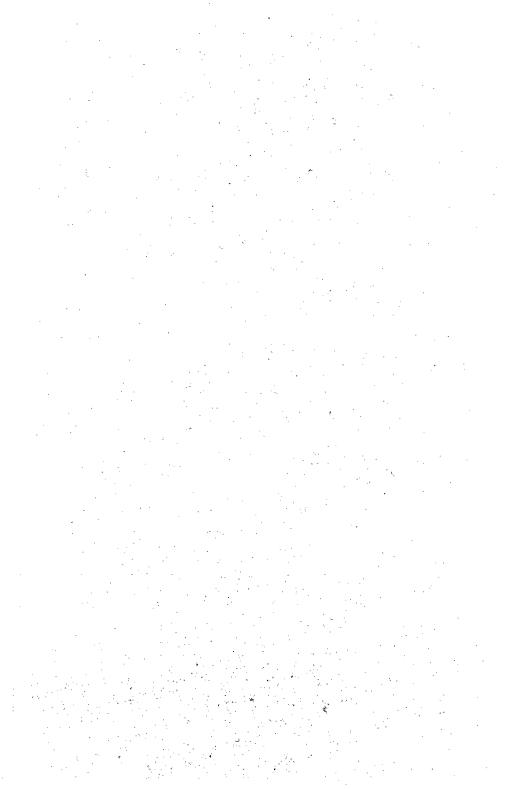

## تحت الطبع :

## سيرة خاتب التبيين

ابوالحسن علي الحسنى الندوي

داراحسان للنشر والتوزيع

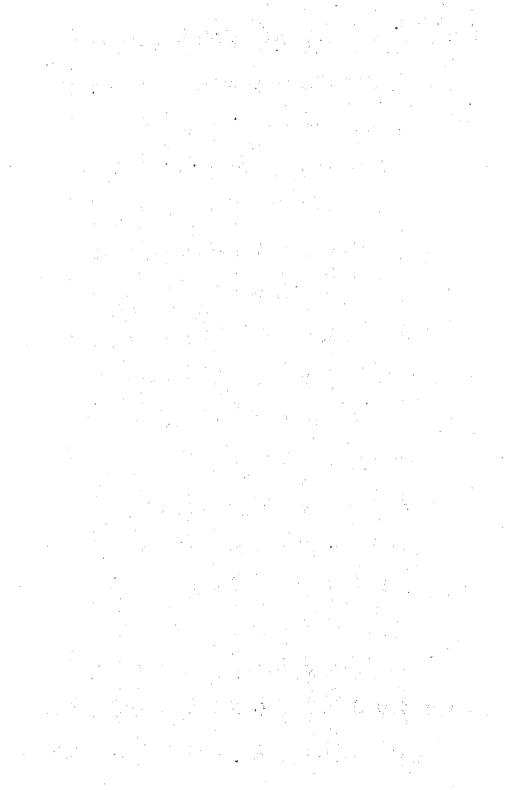

#### تحت الطبع :

ن برور النفاوري في سِت يرة ست يدالمهاين

تَأْلَيْفِ المرَحوم السِثِّسِيْخ مِحِكِّمِد الخضري

> حَقْقُهُ وَعُلَقَ عَلَيْهُ جِمُورُو ثَطُلْهِنْ

دار احسائ للنشر و التوزيع

#### تحت الطبع :



ضبط ألفاظها وشرح غهيها

مُجيالدِّين مشِتو

داراحسان للنشر والتوزيع

# فصصالنيس للاطرفال

... و قصص النبيّين للأطفال - على صغر حجمه - عمل جليل يضاف إلى أعمال السيّد أبى الحسن و إخوانه الأفاضل فى حقل الدعوة الإسلامية. فليس الكبار وحدهم هم الذين يجب أن يبلغ إليهم الإسلام فى صورته النقيّة، بل إن قلوب الصغار لا حوج إلى هذا الغذاء، ليشبوا طعم الإيمان فى نفوسهم، و نوره فى قلوبهم، و بشاشته فى أرواحهم، و القصص هى المادة الاولى التى تتفتح لها تلك القلوب الصغيرة البريئة.

الباحث الدّاعية الأُستاذ سيّد قطب



